http://nj180degree.com

الإماء الشواعر ابو الفرج الأصبهاني

## عنان جارية الناطفي

اسمها: عنان بنت عبد الله عنان بكسر العين.

توفيت سنة 226 نقلا من الأصفهاني، وجعلها إبن شاكر الكتبي في وفيات 230، ذكر ابن النديم أن ديوانها يقع في عشرين ورقة.

النطافي أو النطاف: بائع الناطف، وهو نوع من الحلوى إسمه القبيط أيضاً، ولا يزال معروفاً في ماردين وما حولها ضمن الحدود التركية اليوم، وهذه الحلوى إذا باتت فقدت لذتما ونفاستها! قاله الدكتور مصطفى حواد.

لم أعثر على الاسم الكامل للنطافي، ويبدو أنه كان يكنى أبا حفص ديوان أبي نواس، وأورد عبد الله بن عبد العزيز البغدادي في كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها الأبيات التي رثت بها مولاها أنظر الرقم في كتابنا مشيراً إلى ألها قالتها في: القاسم بن عبد الملك، ولم أعثر على ترجمة له، فهل كان هذا اسم النطافي؟! ترجمة عنان وأخبارها في: الأغاني، طبقات ابن المعتز المختصر، ألورقة، الفهرست: كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم للبغدادي: ديوان أبي نواس: أخبار أبي نواس لابي هفان: الأربعة في أخبار الشعراء لابي هفان جمع وتحقيق هلال ناجي: الفقرة، ديوان العباس بن الاحنف: الإماء من شواعر النساء بمحلة البلاغ: المحاسن والاضداد: نساء الخلفاء: بدائع البدائة تنظر الفهارس، نهاية الأرب، أخبار أبي نواس لابن منظور: البصائر والذحائر، عيون التواريخ مخطوطة حوادث، المستظرف للسيوطي: أعلام النساء: زهر الأداب: تلقيح العقول لبرية الرياضي مخطوطة: سمط اللاليء: تاريخ التراث العربي لسزكين بالألمانية قسم الشعر: كانت عنان: صفراء، مولدة، من مولدات اليمامة، وبما نشأت وأربت ثم إشتراها النطافي وهم الرشيد بابتياعها منه، فمنعه من ذلك إشتهارها، وما هجاها به الشعراء، وأخبارها في ذلك: تذكر بعد هذا.

وكانت أول من إشتهر بقول الشعر في الدولة العباسية، وأفضل من عرف من طبقتها، ولم يزل فحول الشعراء في عصرها، يلقولها في مترل مولاها فيقارضولها الشعر، وتنتصف منهم، وعتقت بعد وفاة مولاها إما بعتق كان منه لها أو بألها ولدت منه.

فحدثني أحمد بن عبد العزيز الجوهري، قال حدثنا عمر بن شبة، قال حدثني أحمد بن معاوية، قال: سمعت أبا حنش يقول: قال لي النطافي يوماً: لو حئت إلى عنان فطارحتها، فعزمت على الغدو إليها، وبت ليلتي أجول ببيتين، ثم غدوت عليها، فقلت: أجيزي هذين البيتين! وأنشد يقول:

أحب الملاح الصفر من ولد الحبش بكاء أصاب العين منى بالعمش

أحب الملاح البيض قلبي و إنما بكيت على صفر اء منهن مرة

فقالت:

وإن فؤادي كالجناحين ذو رعش فدونك خذه محكماً يا أبا حنش

بكيت عليها؟ إن قلبي أحبها تعنتنا بالشعر لما أتيتنا

أخبرني عمر بن عبد العزيز، قال حدثنا عمر بن شبة، قال حدثني: أحمد بن معاوية قال سمعت مروان بن أبي حفصة يقول: لقيني الناطفي، فدعاني إلى عنان، فانطلقت معه، فدخل إليها قبلي، فقال لها: قد جئتك بأشعر الناس: مروان بن أبي حفصة! وكانت عليلة، فقالت: إني عن مروان لفي شغل!، فأهوى لها بسوطه، فضر بها به، وقال لي: أدخل! فدخلت وهي تبكي، فرأيت الدموع تتحدر من عينيها، فقلت:

كالدر إذ يسبق من خيطه

بکت عنان فجری دمعها

فقالت مسرعة:

تيبس يمناه على سوطه

فليت من يضربها ظالماً

فقلت للنطافي: أعتق مروان ما يملك إن كان في الجن والأنس أشعر منها! أخبرني أحمد بن عبد العزيز، قال حدثنا عمر بن شبة عن أحمد بن معاوية، قال: قال لي رجل، تصفحت كتباً فوجدت فيها بيتاً جهدت جهدي أن أجد من يجيزه، فلم أحده، فقال لي، صديق لي: عليك بعنان جارية الناطفي، فأتيتها فأنشدتها:

تنفس من أحشائه أو تكلما

وما زال يشكو الحب حتى حسبته

فلم تلبث أن قالت:

إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما وأعرض خلو القلب عنى تبرما

ويبكي فابكي رحمة لبكائه إلى أن رثى لى من كان موجعاً

أخبرني عمي الحسن بن محمد، قال حدثنا الحسن بن عليل العتري، قال حدثني: أحمد بن القاسم العجلي قال حدثني أبو جعفر النخعي قال:

كان العباس بن الأحنف يميل إلى عنان حارية الناطفي، فجاءني يوماً، فقال لي: إمض بنا إلى عنان، فصرنا إليها، فرأيتها كالمهاجرة له، فجلسنا قليلاً، ثم إبتدأ عباس فقال:

هد من وجد شدید:

قال عباس وقد أج

ر ولا لذع الصدود

ليس لي صبر على الهج

لا و لا يصبر للهج و فؤاد من حديد

فقالت:

من تراه كان أغنى منك عن هذا الصدود

بعد وصل لك مني فيه إرغام الحسود!

فآتخذ للهجر إن شئت فؤاداً من حديد

ما رأيناك على ما

فقال العباس:

أو تجودين لصب راح ذا هم شديد

وأخي جهل بما قد كان يجني بالصدود

لیس من أحدث هجراً لصدیق بسدید

ليس منه الموت إن لم

فقلت للعباس: وعلى م هذا الأمر؟! قال: أنا جنيت على نفسي بتتايهي عليها، فلم أبرح حتى ترضيتها له. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عبيد الله بن أبي سعيد قال حدثني مسعود بن عيسى، قال أخبرني موسى بن عبد الله التميمي قال: دخل أبو نواس على الناطفي وعنان جالسة تبكي وخدها على رزة في مصراع الباب، وقد كان الناطفي ضربها، فأومأ إلى أبي نواس: أن حربها بشيء، فقال أبو نواس:

عنان لو جدت لي فإني من عمري في أمن الرسول بما

أي في آخر عمري، لأن أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آخر آية في البقرة.

فردت عليه:

فإن تمادى و لا تماديت في فإن تمادى و لا تماديت في

فرد عليها:

علقت من لو أتى على أنف سلماضين والغابرين ما ندما

فردت عليه:

أو نظرت عينه إلى حجر ولا فيه فتورها سقما

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار، قال حدثني: محمد بن القاسم بن مهرويه، قال حدثني: محمد بن أبي مروان الكاتب، قال: لما أخذ أبو نواس من عنان جارية الناطفي خاتماً فصه ياقوت أحمر، أخذه أحمد بن

خالد حيلويه منه فطلبته منه عنان، فبعث إليها مكانه خاتماً فصه أخضر، وإتهمته في ذلك، وكتب إلى أحمد بن خالد:

فدتك نفسي يا أبا جعفر جارية كالقمر الأنور طفلين في المهد إلى المكبر تعلقتني وتعلقتها بخاتمينا غير مستنكر كنت وكانت نتهادى الهوى سألتنى إياه مذ أشهر حنت إلى الخاتم منى وقد بخاتم وجهته أخضر فأرسلت فيه فغالطتها أحمر أهداه إلينا سري قالت لقد كان لنا خاتم أهدى لها الخاتم لا أمترى لكنه علق غيري فقد إن أنا لم أهجره فليصبر كفرت بالله و آياته إياه في خاتمنا الأحمر أو يظهر المخرج من تهمتي قرة عيني يا أبا جعفر فاردده تردد وصلها إنها وأنت قد تعلم أنى برى فإننى متهم عندها

فرد الخاتم ووجهه إليه بألفي درهم.

وقرأت في كتاب لجعفر بن قدامة: بلغني أن عنان جارية الناطفي، دخل عليها بعض الشعراء، فقال لها الناطفي: عاييه! فقالت:

سقياً لقا طول لا أرى بلداً يسكنه الساكنون يشبهها فقال:

كأنها فضة مموهة أخلص تمويهها مموهها

فقالت:

أمن وخفض وما كبهجتها أرغد أرض عيشاً وأرفهها فانقطع الرحل.

حدثني عمي: الحسن بن محمد والحسن بن علي، قالا: حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات، قال حدثني: محمد بن هارون عن يعقوب بن إبراهيم قال: كان أبو نواس بعد أن هجرته عنان وهجته، يذكرها في شعره، ويشبب بها، فقال في قصيدة يمدح بها يزيد بن مزيد:

# أنت على الحب تلومينا . قد ترك الناس مجانينا!

عنان یا من تشبه العینا حبك حب لا أرى مثله

فقال له يزيد بن مزيد هذه جارية، قد عرض فيها الخليفة، وعلقت بقلبه فأله عنها، ولا تعرض نفسك له، فقال: صدقت أيها الأمير، ونصحتني، وقطع ذكرها!

أخبرني جعفر بن قدامة، قال حدثني أبو العيناء، عن العباس إبن رستم قال: دخلت أنا وأبان اللاحقي على حارية الناطفي في يوم صائف، وهي حالسة في الخيش فقال لها أبان.

لذة عيش الصيف في الخيش فقالت: لا في لقاء الجيش بالجيش.

فقلت لها معرضاً لها: ما أحسن ما قال جرير:

وقد علقتني من هو اك علوق

ظللت أراعي صاحبي تجلداً

فقالت غير متوقفة:

بأسر ار ه عين عليه نطوق

إذا عقل الخوف اللسان تكلمت

ثم عرضت على الرشيد، فدحلت عليه تتبختر، فقال لها: أتحبين أن أشتريك؟ قالت: ولم لا أحب ذلك يا أحسن الناس خلقاً وخلقاً؟ فقال لها: أما الخلق فظاهر فما علمك بالخلق؟ قالت: رأيت شرارة، قد طاحت على ثوبك من المجمر، لما جاء الخادم بالبخور إليك فسقطت على ثوبك فأحرقته، فو الله ما قطبت لها وجهاً، ولا راجعت من جناها حرفاً! فقال لها: والله لولا أن العيون قد ابتذلتك إبتذالاً، مشتركاً كبيراً، لاشتريتك ولكنه لا يصح للخليفة، من هذه سبيله! وردها إلى مولاها، فاشتراها طاهر بن الحسين بعد ذلك، وجعلها على خزانة طيبه، فقالت: عرضتني للغيرة! فاعفني من ذلك، وأجعل إلي كسوتك، ففعل.

وحدثني محمد بن القاسم الأنباري، قال حدثني أبي قال: قال أبو الحسن بن الاعرابي: إحتمع أبو نواس وداود بن رزين الواسطي وحسين بن الضحاك وفضل الرقاشي وعمرو الوراق وحسين بن الخياط في مترل عنان حارية الناطفي، فتحدثوا وتناشدوا أشعار الماضين وأشعارهم في أنفسهم، حتى انتصف النهار، فقال بعضهم: عند من نحن اليوم؟ فقال كل واحد: عندي! قالت عنان: قولوا في هذا المعنى أبياتاً وتضمنوا إحازة حكمي عليكم، بعد ذلك.

فبدأ داود بن رزين الواسطي فقال:

وظل بیت کنین

قوموا إلى قصف لهو

فيه من الورد والمرم زجوش والياسمين

بجید الزرجون وذات دل رصین من صنعة ابن رزین

قوموا بنا يا حياتي بقول هاك وهات أتحفتكم بفتاة أتيتكم بمؤاتي في وقت كل صلاة

إلى شراب الخليع من بعد جدى رضيع بالخندريس صريع صوب غاديات الربيع منال ملك رفيع

حلت ببیت الرقاشی
أتی بها لا أحاشی
مشاشكم ومشاشي
حكم نطاح الكباش
لكم دمی وریاشي

إلى سماع وخمر يطاع في كل أمر وريح مسك ذكي وقينة ذات غنج تشدو بكل ظريف فقال أبو نواس:

لا بل إلى ثقاتي قوموا نلذ جميعاً فإن أردتم فتاة وإن أردتم غلاماً فبادروه مجوناً

وقال حسين بن الضحاك الخليع:

أنا الخليع فقوموا
إلى شراب لذيذ
وذي دلال رخيم
في روضة جادها
قوموا تتالوا جميعاً

وقال الرقاشي:

لله در عقار
عذراء ذات احمرار
قوموا نداماي رووا
وناطحوني باقدا
فإن نكلت فحل
وقال عمرو الوراق:

قوموا إلى بيت عمرو وبيشكار علينا وشادن ذي دلال يزهى بطرف ونحر فذاك بر وإن شئ تم أتينا ببحر وقال حسين الخياط:

قضت عنان عليكم بأن تزوروا حسينا وأن تقروا لديه بالقصف واللهو عينا فما رأينا كظرف الحمين فيما رأينا

قد قرب الله منه زيناً وباعد شينا قوموا وقولوا أجزنا ما قد قضيت علينا

مهلاً فديتك مهلاً عنان أحرى وأولى المعام وأولى بأن تتالوا لديها الشهى الطعام وأحلى

فإن عندي حراماً من الشراب وحلا لا تطمعوا في سوى ذا من البرية كلا

كم أصدقوا: بحياتي

فقالوا جميعاً: قد حاز حكمك، فاحتبستهم ثلاثاً، يقصفون عندها.

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي، قال حدثني عمي: عبيد الله، عن أخيه أحمد، قال: لما غاب أبو نواس إلى مصر، تشوقه الناس وذكروه، وإتصل تفاوضهم ذكره حتى بلغ وصفه عناناً، فتشوقته، ثم قدم بعد ذلك من مصر، فلما كان بعد قدومه بأيام جاء إلى النطافي، فقال له أبو نواس، فاستأذن لي على عنان! فقال له: أما والله، لقد أهديت إليها من زيارتك هدية، كانت إليها مشتاقة، و دخل، فأعلمها وأذن له، فدخل عليها، فقامت فتلقته إلى باب الدار، فسلمت عليه، ووصفت له شوقها إليه، واحتبسته عندها يومه وليلته، وإتصل إحتماعهما، فوجهت إليه يوماً، وصيفة لها، تدعوه إلى الصبوح معها، وكتبت إليه تقول:

زرنا لتأكل معنا ولا تغيين عنا فقد عزمنا على الش رب صبحة و إجتمعنا

فجاءته الوصيفة بالرقعة، فقرأها، واحتال على الوصيفة حتى طاوعته على ما أراده، وقال في ذلك:

وقالت عنان:

نكنا رسول عنان والرأى فيما فعلنا! فكان خبزاً بملح قبل الشواء أكلنا جاذبتها فتحانت كالغصن لما تثني

فقلت ليس على ذا

قالت فكم تتجنى طولت: نكنا ودعنا!

فبلغ عناناً ذلك، فكان سبب التباعد بينهما، والمهاحاة، مرت.

وذكر أبو هفان عن الجماز، أن سبب المهاجاة بينهما، أنه كتب إليها وهو سكران:

إن لي أيراً خبيثاً لونه يحكي الكميتا

لو رأى في الجو صدعاً لنزاحتى يموتا

أو يراه وسط بحر صار للغلمة حوتا

أو يراه جوف صدع لتحول عنكبوتا

فغضبت من ذلك، وكتبت إليه:

زوجوا هذا بإلف وأظن الإلف قوتا

إنني أخشى عليه عليه عليه

قبل أن ينتكس الدا علم فيوتي

وقال لها يوماً:

ما تأمرين لصب يرضيه منك قطيره؟

فأجابته:

اپای تعنی بهذا؟ علیك فاجلد عمیره!

فأجابها:

أريد ذلك وأخشى على يدى منك غيره

فحجلت وقالت: عليك وعلى من يغار عليك..

فقالت عنان:

عليك أمك نكها فإنها كندبيره

وقال فيها أبو نواس:

قد صار حرها للنيك ميدانا

وقلطبان يكون من كانا!

إن عنان النطاف جارية

ما يشتريها إلا إبن زانية

أخبري محمد بن جعفر الصيدلاني - صهر المبرد - قال حدثني أبو هفان - عن سليمان أخي جحظة ألها حجبه وهجرته، فلم تأذن له، فبعث إليها رسولاً يعتذر، فقالت له: قل له دعنا منك، يا مخنث، يا حلقي! فرجع الرسول إليه فسأله عن الجواب، فأخبره به فقال أبو نواس:

خنثني ظالماً وحلقني!

وشتمه لقال يعشقني

أعشقه أو ألف في كفني!

عنفني فيه من يعنفني:

إن عناناً صديقة الحسن!

وأتاني من إذا ذكرت له

لو سألوه عن وجه حجته

نعم إلى الحشر والحساب نعم!

أهجر هجراً لا أستسر به

يأيها الناس منى إستمعوا

أخبرين عمي الحسن بن محمد، قال أنشدني أحمد بن أبي طاهر، لعنان تهجو أبا نواس:

يسخر من نفسه يخادعها

أبو نواس بدائه كلف

أمسى بروس الحملان شهر في الناس وإضماره أكارعها

## وقالت فيه أيضاً:

يا نواس، يا نفاية خلق الله قد نلت بي سناء وفخر ا

مت متى شئت، قد ذكرتك في الشعر، وجرر أذيال ثوبك كبرا

رب ذي خلة تلبس من لفظك سلحاً ومنك عرا وشرا

ونديم سقاك كأساً من الخمر فأفضلت في الزجاجة حبرا

وإذا ما كلمنتى فاتق الله وعلق دونى على فيك سترا

وإذا ما أردت أن تحمد الله على ما أبلى وأولاك شكرا

فليكن ذاك بالضمير وبالإيماء لا تذكرن ربك جهرا

أنت تفسق إن نطقت ومن يسبح بالفسق نال إثماً ووزرا

لحمد الله ما عليك جناح

إن تأملته فبوم خراب

جعل حذف الله بين لحييك جحرا وإذا ما شممته كان صقرا!

أخبري جعفر بن قدامة، قال: حدثني إبراهيم بن سليمان بن وهب، قال: قال عمي الحسن بن وهب: دخلت يوماً إلى عنان جارية الناطفي، فسألتني أن أقيم عندها ففعلت، وأتينا بالطعام والشراب، فأكلنا وشربنا، وغنتني فكان غناؤها دون شعرها، فشربت ستة أرطال ونكتها خمسة وضجرت فقالت لي: ما أنصفت: شربت ستة، ونكت خمسة؟ فتغافلت، وقلت: غني صوتي، في شعر سلم الخاسر:

خليلي ما للعاشقين قلوب و لا لعيون الناظرين ذنوب فيا معشر العشاق ما أبغض الهوى إذا كان لا يلقى المحب حبيب!

فغنت:

ولا لحبيبب لا ينال سرور إذا كان في أير المحب فتور! خليلي ما للعاشقين أيور فيا معشر العشاق ما أبغض الهوى

فانصرفت حجلاً!.

حدثني جعفر بن قدامة، وححظة قالا: أنشدنا هبة الله بن إبراهيم بن المهدي، قال أنشدني أبي لعنان حارية النطافي، وفيه لحن لعلية من خفيف الثقيل.

حدثني بذلك بعض عجائزنا، قال: كنت أسمع هذا الصوت في درانا منسوباً إلى أبي، حتى غنته ريق يوماً، وأخبرتني ألها أخذته من علية بنت المهدي:

نفسي على حسراتها موقوفة فوددت لو خرجت مع الحسرات لو في يدي حساب أيامي إذاً خطرفتهن تعجلا لوفاتي لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي!

أخبرين بذلك أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي، وأخبرين جعفر بن قدامة، قال حدثني أبو العيناء عن الأصمعي، قال: بعثت الي أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج يذكر عنان جارية النطافي، فإن أنت صرفته عنها فلك حكمك!.

قال: فكنت ألتمس أن أحد موضعاً للقول فيها فلا أحد، ولا أقدم عليه هيبة له. إذ دخلت يوماً فرأيت في وجهه أثر الغضب فانخزلت فقال لي: ما لك يا أصمعي؟! قلت: رأيت على وجه أمير المؤمنين أثر الغضب، فعلى من أغضبه لعنة الله! فقال: هذا الناطفي، أما والله، لولا أنني لم أحر في حكم قط متعمداً لحعلت على كل حبل منه قطعة! وما لي في حاريته أرب غير الشعر فذكرت رسالة أم جعفر، فقلت: أجل والله ما فيها غير الشعر، أفيسر أمير المؤمنين أن يجامع الفرزدق؟! فضحك من قولي حتى إستلقى على

قفاه، وعدل عنها، وبلغ قولي أم جعفر فأجزلت لي الجائزة.

أخبرني عمي الحسن بن محمد والحسن بن علي قالا: حدثنا عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات، قال حدثني محمد بن هارون، عن يعقوب بن إبراهيم: أن الرشيد طلب من الناطفي حاريته، فأبي أن يبيعها بأقل من مائة ألف دينار، فقال له: على أن أعطيكها على ضرب سبعة دراهم بدينار، فيصح لك سبع مائة درهم فامتنع عليه فأمر بأن تحضر، فأحضرت، فذكر أنها حلست في مجلسها على حالها تنتظره، فدخل إليها، فقال لها: إن هذا قد إعتاص على في أمرك، فقالت: فما يمنعك أن ترضيه وتوفيه؟ قال: ليس يقنع بما أعطيته، وأمرها بالإنصراف.

فتصدق الناطفي بثلاثين ألف درهم حين رجعت إليه، ولم تزل في قلب الرشيد، حتى مات مولاها، فبعث مسرور الخادم، حتى أخرجها إلى باب الكرخ، وأقامها على سرير، وعليها رداء رشيدي، قد حللها، فنودي عليها فيمن يزيد؟، بعد أن شاور الفقهاء فيها، وقال: هذه كبد رطبة، وعلى الرجل دين، فأفتوا ببيعها، فبلغني أنما كانت تقول على المصطبة: أهان الله من أهانني ورذل من رذلني! فلكرها مسرور، فبلغت في النداء مائتي ألف درهم، فجاء رجل فزاد فيها خمسة وعشرين ألف درهم، فلطمه مسرور، وقال: أتزيد على أمير المؤمنين؟! ثم بلغ بها مائتين و خمسين ألف درهم، فأحذها له، و لم يكن فيها شيء يعاب، فطلبوا فيها عيباً لئلا تصيبها العين، فأوقعوا في حنصر رجلها شيئاً في ظفرها، فأولدها الرشيد ولدين ماتا صغيرين، ثم خرج بها إلى خراسان، فمات هناك، وماتت عنان بعده بمدة يسيرة.

قال أبو الفرج: وروى إبن عمار هذا الخبر عن محمد بن القاسم بن مهرويه، وذكر أنه أوقف إبن مهرويه على أنه خطأ، وأن عنان خرجت إلى مصر، وماتت بها حين أعتقها النطافي، وقالت ترثيه بمصر:

حتى رميت بسهمك النطافا

يا دهر أفنيت القرون ولم تزل

## يا ناطفي وأنت عنا نازحما كنت أول من دعوه فوافي

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار وعلي بن سليمان الأخفش عن المبرد عن المازي، عن الأصمعي: وقال إبن عمار عن بعض أصحابه، أظنه المازي، عن الأصمعي، قال: ما رأيت أثر النبيذ في وجه الرشيد قط، إلا مرة واحدة!، فاني دخلت إليه أنا وأبو حفص الشطرنجي فرأيته خائراً وفي أصل باثراً فقال: استبقا إلى بيت، بل إلى أبيات، فمن أصاب ما في نفسي، فله عشرة آلاف درهم! فوقع في نفسي أنه يريد حارية الناطفي، قال: فأشفقت ومنعتني هيبته وبدر الشطرنجي بجرأة العميان، فقال:

ما له همة سوى ذكر اك

من لقلب متيم بك صب

كلما دارت الزجاجة زادته م إشتياقاً وحرقة فبكاك

فقال: أحسنت، لك عشرة الآف درهم، فزالت الهيبة عني، فقلت:

وتجافت أمنيتي عن سواك

لم ينلك الرجاء أن تحضريني

فقال: أحسنت، لك عشرة الآف درهم، فزالت الهيبة عني، فقلت:

وتجافت أمنيتي عن سواك

لم ينلك الرجاء أن تحضريني

فقال: أحسنت! لك عشرون الفاً أخرى، وأطرق ثم قال: أنا والله أشعر منكما، ثم قال:

نعاساً لعل عيني تراك!

قد تمنیت أن يغشيني الله

أخبري محمد بن حلف بن المرزبان، قال حدثني أحمد بن المعلى الراوية، قال: كتبت عنان جارية الناطفي إلى جعفر بن يجيى البرمكي تسأله أن يسأل أباه، أن يكلم الرشيد في أن يشتريها - أو يشير عليه بذلك - فقالت:

من ذا على حر الهوى يصبر صرفاً، فممزوج الهوى يسكر بحر وقدامي له أبحر فوقي، وحولي للردى عسكر أقل فيه، والذي يكثر يا جعفر الخيرات، يا جعفر ما فيه من فضل، ولا يحصر فجعفر أعراضه أوفر وفي يديه العارض الممطر ينهل منها الذهب الأحمر أنضر فيها الورق الأخضر يصبر للبذل كما يصبر للبذل كما يصبر فغراً، ويزهى تحته المنبر

يا لائمي جهلاً ألا تقصر لا تلحني أني شربت الهوى أحاطبي الحب، فخلفي له تخفق رايات الهوى بالردى سيان عندي في الهوى لائم أنت المصفى من بني برمك لا يبلغ الواصف في وصفه من وفر العرض بأمواله سحت علينا منهم ديمة لو مسحت كفاه جلمودة لا يستتم المجد إلا فتى يهتز تاج الملك من فوقه

وغرة في وجهه تزهر في وجهه أم وجهه أنور؟ وأنت بالزوار تستبشر إن قصروا عنك فما تقصر أشبهه البدر إذا ما بدا والله ما أدري أبدر الدجى يستمطر الزوار منك الغنى عودت طلاب الندى عادة

وكتبت تحت الأبيات تسأله حاجتها، فركب من ساعته إلى أبيه فكلمه في أمرها، فكلم الرشيد في ذلك، وأشار عليه فلم يقبل، وإمتنع من شرائها لشهرتها وما قيل فيها من هجاء الشعراء، وقال له: أشتريها بعد قول أبي نواس:

أو قلطبان يكون من كانا!؟

ما يشتريها إلا ابن زانية

## دنانیر جاریة محمد بن كناسة

مولدة، من مولدات الكوفة، رباها محمد بن كناسة، وأدبها، وخرجت: شاعرة، أديبة، فصيحة، وقيل ألها كانت تغني، وذلك باطل! كان محمد بن كناسة، رجلاً زاهداً، نبيلاً، وهو إبن خالة إبراهيم بن أدهم وليس مثله من يعلم حارية له: الغناء! أخبرني محمد بن خلف وكيع، قال حدثني إبن أبي الدنيا، قال: كتب الي الزبير بن بكار، يذكر أن علي بن عثام الكلابي حدثه، قال: حئت يوماً إلى مترل محمد بن كناسة، وكانت حاريته دنانير حالسة، فقالت لي: مالك محزوناً يا أبا الحسن؟ قلت: رجعت من دفن أخ لي من قريش، فسكتت شيئاً، ثم قالت:

بكيت على أخ لك من قريش فأبكانا بكاؤك يا على! وما كنا عرفناه ولكن طهاره صحبه: الخبر الجلى

أخبري عيسى بن الحسين الوراق، قال حدثنا الزبير بن بكار، قال أخبري على بن عثام الكلابي، قال: كانت لابن كناسة، حارية، شاعرة، مغنية، يقال لها: دنانير، وكان له صديق يكنى أبا الشعثاء، وكان عفيفاً، مزاحاً، وكان يدخل الى إبن كناسة يسمع غناء جاريته، ويعرض لها بأنه يهواها، فقالت فيه هذه الأبيات:

ليس فيه مطعن للمتهم عبث الحب به فاقعد وقم ورسالات المحبين الكلم لأبي الشعثاء حب ظاهر يا فؤادي فازدجر عنه ويا راقني منه كلام فاتن مثل ما تأمن غزلان الحرم يا أبا الشعثاء لله وصم جنة الخلد إن الله رحم يافعاً قد كملت فيك النعم قانص تأمنه غز لانه صل إن أحببت أن تعطى المنى ثم ميعادك يوم الحشر في حيث القاك غلاماً ناشئاً

أخبرين وكيع، قال أخبرين إبن أبي الدنيا، قال حدثني محمد بن علي بن عثام الكلابي عن أبيه، قال: كنت يوماً عند إبن كناسة، فقال أعرفكم شيئاً من فهم دنانير؟ يعني جاريته، قلنا: نعم، فكتب إليها: إنك أمة ضعيفة، ورهاء، خرفاء، فاذا أتاك كتابي هذا فعجلي جوابي، فكتبت إليه: قد ساءي تهجينك عند أبي الحسن، وإن أعيا العي: الجواب عما لا جواب له، والسلام.

حدثني أحمد بن العباس العسكري المؤدب، قال حدثني به: الحسن بن عليل العتري، قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي، قال حدثنا خالي موسى بن صالح قال: ماتت دنانير جارية محمد بن كناسة، وكانت أديبة شاعرة، فقال يرثيها:

يا ليت ما كان منك لم يكن أفحمني غير شدة الحزن

الحمد لله لا شريك له إن يكن القول قل فيك فما

# فضل الشاعرة اليمامية

## جارية المتوكل

توفيت 257ه، وقيل 260 جمع المستشرق هوار شعرها في المجلة الآسيوية: 1881مج-17.

قال ابن النديم ان شعرها يقع في عشرين ورقة: الفهرست: ط. طهران.

ترجمتها وأحبارها في: الأغاني19: 300- 314.

أمالي القالي.

طبقات ابن المعتز.

الأربعة في أخبار الشعراء لابي هفان. جمع وتحقيق هلال ناجي مجلة المورد.

المحاسن والاضداد: 198.

الاماء من شواعر النساء: 53- 54.

بدائع البدائة: 50، 150.

نساء الخلفاء: 84- 90.

المنتظم: حوادث 257ه فوات الوفيات نشرة إحسان عباس.

المستظرف للسيوطي.

الوافي.

سيدات البلاط العباسي.

النجوم الزاهرة.

سمط اللألي.

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان الطبعة الأروبية.

تاريخ التراث العربي لسزكين بالألمانية قسم الشعر.

كانت فضل مولدة، من مولدات البصرة، وبما نشأت، وكان مولدها باليمامة، وذكرها محمد بن داود بن الجراح فقال: أنها عبدية، وكذلك كانت تزعم هي وتقول أن أمها علقت بما من مولى لها من عبد القيس وأنه مات وهي حامل بما، فباعها إبنه، فولدت على سبيل الرق، وذكر عنها من جهة أخرى أن أمها ولدتما في حياة أبيها فرباها وأدبما فلما توفى، تواطأ بنوه على بيعها، فبيعت، فاشتراها محمد بن الفرج الرخجي - أخو عمو بن الفرج - وأهداها الى المتوكل.

وكانت سمراء، حسنة الوجه، والقد والجسم- شكلة، حلوة، أديبة، فصيحة، سريعة الهاجس مطبوعة في قول الشعر، متقدمة لسائر نساء زمانها فيه.

أخبري محمد بن المرزبان وجعفر بن قدامة، قالا: حدثنا أحمد بن أبي طاهر، واللفظ لجعفر، قال: حلبت فضل الشاعرة، من البصرة، فاشتراها رجل من النخاسين يقال له: حسنوية بعشرة الآف درهم، وبلغ خبرها محمد بن الفرج الرخجي أخو عمر بن الفرج الرخجي، فاشتراها وأهداها الى المتوكل. قال جعفر بن قدامة وقال محمد بن خلف أن الذي إبتاعها محمد أخوه، فأهداها إلى المتوكل، فكانت تجلس في مجلسه على كرسي، تقارض الشعراء والشعر بحضرته، فألقى عليها يوماً أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي:

قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى المطى إلي ما لم يركب كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة لبست وحبة لؤلؤ لم تثقب فقالت فضل مجيبة له:

إن المطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالزمام وتركب والدر ليس بنافع أربابه ويثقب

وفي رواية حعفر حتى تذلل بالزمام وتركبا. والبيت الثاني: حتى تؤلف بالنظام وتثقبا.

حدثني عمي الحسن بن محمد ومحمد بن حلف وكيع وجعفر بن قدامة، قالوا: حدثنا أبو العيناء، قال: لما دخلت فضل الشاعرة على المتوكل يوم أهديت إليه، قال لها: أشاعرة أنت؟ قالت هكذا يزعم من باعني وإشتراني!، فضحك وقال: أنشدينا شيئاً من شعرك، فأنشدته هذه الأبيات:

إستقبل الملك إمام الهدى عام ثلاث وثلاثينا خلافة أفضت إلى جعفر وهو إبن سبع بعد عشرينا إنا لنرجو يا إمام الهدى أن تملك الملك ثمانينا لا قدس الله إمرأ لم يقل على دعائى لك: آمينا

فاستحسن الأبيات، وأمر لها بخمسين ألف درهم، وأمر عريباً فغنت بما.

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني أحمد بن حمدون: أبو عبد الله، قال: عرضت على المعتمد حارية تباع، في خلافة المتوكل، يقال لها علم الحسن، مغنية، حسنة الوجه، وهو يومئذ غلام حديث السن وأخرجها مولاها إلى إبن الأغلب، فبيعت هناك، فلما ولي المعتمد الخلافة، سأل عنها، وقد ذكرها وأعلم ألها بيعت بالقيروان، وأولدها سيدها، فقال لفضل الشاعرة،: قولي فيها شيئاً! فقالت فيها هذه الأبيات:

علم الجمال تركتني في الحب أشهر من علم ونصبتني يا منيتي غرض المظنة والتهم فارقتتي بعد الدنو م فصرت عندي كالحلم فلو أن نفسي فارقت جسمي لفقدك لم تلم فلو أن نفسي فارقت ت فخف عن قلبي الألم ما كان ضرك لو وصل ت فخف عن قلبي الألم أو لا فطيفي في المنا م فلا أقل من اللمم الله يعلمه كرم صلة المحب حبيبه

قال أبو الفرج: وقد حدثني بهذا الحديث علي بن صالح، عن أحمد بن أبي طاهر؛ إنه ألقى على فضل الشاعرة:

في الحب أشهر من علم

علم الجمال تركتني

فقالت:

سقماً يحل عن السقم

وأبحتني يا سيدي

وتركتني غرضاً فديتك للهوان وللتهم!

حدثني محمد بن العباس اليزيدي، قال كتب بعض أهلنا الى فضل الشاعرة:

الى غزال حسن الشكل وبعده مني ومن وصلي أن يجمع الله بها شملي فما لقلبى عنك من شغل

أصبحت صباً هائم العقل أضنى فؤ ادي بعد عهدي به منية نفسي في هوى فضل أهو الك يا فضل هوى خالصاً

فأجابته:

و الدار دانية و أنت بعيد لا يستطيع سو اهما المجهود من أن تطاوع في قول حسود

الصبر ينقص والسقام يزيد أشكوك أم أشكو إليك فإنه

إني أعوذ بحرمتي لك في الهوى

في هذه الأبيات رمل طنبوري وأظنه لجحظة.

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان، قال أخبرني الحسن بن عيسى إبن الكوفي، قال حدثني أبو دهمان، قال محمد بن خلف، وأخبرني بهذا الخبر: عبد الله بن نصر المرزوي، قالا: كانت فضل الشاعرة من أحسن الناس وجهاً وخلقاً وخلقاً، وأرق شعراً، فكتب إليها بعض من كان يجمعه وإياها مجلس الخليفة، وكان يهواها ولا يطلعها على حبه لها:

فذكرك في الدنيا الي حبيب كما لك عندي في الفؤاد نصيب ولا النفس عند اليأس عنك تطيب ألا ليت شعري عنك هل تذكرينني وهل لي نصيب في فؤادك ثابت ولست بمتروك فأحيا بزورة

فكتبت إليه هذه الأبيات:

فهل أنت يا من لا عدمت مثيب

نعم وإلهي إنني بك صبة

وفي العين نصب العين حين تغيب على أن بي سقماً وأنت طبيب!

لمن أنت منه في الفؤاد مصور فثق بوداد أنت مظهر فضله

أخبري محمد بن حلف بن المرزبان، قال حدثني أبو العباس المرزوي قال: قال المتوكل لعلي بن الجهم، قل بيتاً، وقل لفضل الشاعرة تجيزه، فقال على: أجيزي يا فضل:

فلم يجد عندها ملاذا

لاذ بها يشتكي إليها

فأطرقت هنيئة، ثم قالت:

تهطل أجفانه رذاذا فمات وجداً فكان ماذا؟ فلم يزل ضارعاً إليها فعاتبوه فز اد عشقا

فأطرب المتوكل، وقال أحسنت وحياتي يا فضل وأمر لها بألفي دينار، وأمر عريباً، فغنت فيه صوتها: الهزج.

قال أبو الفرج ونسخت من كتاب جعفر بن قدامة: حدثني: على بن يجيى المنجم، وقد حدثني بعض أصحابنا عن رجل، عن على بن يجيى قال: دخلت الى المتوكل يوماً، فدفع الي رقعة وأمرني بقراءتها، فقرأتها فإذا فيها:

قد بدا شبهك يا مو النزام والنزام والنزام والنزام والنزام والنزام والنزام والنزام والنزام والنام والنزام والنام والنزام والنام والنزام والنام والنام

فقلت ملح والله قائلها!، فمن هو؟ قال: واعدت فضلاً البارحة، أن تبيت عندي، فسكرت سكراً شديداً منعني من ذلك، فلما أصبحت وجدت هذه الرقعة في كمي وهي بخطها.

حدثني ححظة، قال حدثني إبن الدهقانة النديم عن عبد الله بن عمر بن المرزبان قال: قالت لي فضل: وعدني أمير المؤمنين أن أبيت عنده، وأشرب فسكرت، وخرجت مع العتمة، فجلست أغمز رجله ملياً، ثم قمت إلى جنبه فلم يتحرك من نومه، فكتبت في رقعة وجعلتها في كمه، وذكرت الأبيات، فلما أصبح قرأها، وضحك ثم دعاني، فوهب لى ألف دينار، وتكون الليلة عوض البارحة!.

أحبري محمد بن حلف بن المرزبان، قال حدثني أحمد بن أبي فنن قال: حرجت قبيحة إلى المتوكل في يوم نيروز، وفي يدها كأس بلور شراب فقال لها: ما هذا؟ قالت: هديتي إليك من هذا النيروز عرفك الله بركته، فشرب الكأس، وقبل حدها، فقالت فضل:

في قدح كالكوكب الزاهر فوق قضيب أهيف ناضر

مثل الحسام المرهف الباتر

سلافة كالقمر الباهر

يديرها خشف كبدر الدجي

على فتى أروع من هاشم

أخبري محمد بن خلف، قال حدثني أبو الفضل المرزوي قال: اجتمعت فضل الشاعرة وسعيد بن حميد في مجلس، فأخذت دواة ودرجاً وكتبت إليه:

فألف فيهما طمعاً بيأس

بثثت هو اك في جسدي وروحي

فكتب إليها تحت البيت:

لخوف اليأس أبغض كل آسى

كفانا الله شر اليأس إني

أخبري محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني أحمد بن أبي طاهر، قال ألقى بعض أصحابنا على فضل الشاعرة:

تزود منها قلبه حسرة الدهر

ومستفتح باب البلاء بنظرة

قالت:

على قلبه أم أهلكته وما يدري؟

فو الله ما يدري أتدري ما جنت

أحبرني محمد بن حلف، قال حدثني أبو يوسف الضرير المعروف بابن الدقاق، قال: صرت أنا وأبو منصور الباخرزي الى فضل الشاعرة، فحجبنا، وما علمت بنا، ثم بلغها خبرنا بعد إنصرافنا فغمها ذلك، وكرهته، فكتبت إلينا تعتذر، فقالت:

ولكن أمر الله ما عنه مذهب

وما كنت أخشى أن تروا لى زلة

بصفح وعفو ما تعوذ مذنب

أعوذ بحسن الصفح منكم وقبلنا

فكتب إليها أبو منصور الباخرزي:

لمثلك يا فضل الفضائل يعتب

لئن أهديت عتباك لي و لأخوتي

وكل إمرىء لا يقبل العذر مذنب

إذا إعتذر الجاني، محا العذر ذنبه

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان، قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثني على بن الجهم، قال: كنت يوماً عند فضل الشاعرة، فألحظتها لحظة إسترابت بها، فقالت:

يرمي ولا يشعر أني غرضه

يارب رام حسن تعرضه

فقلت:

وأي عقد محكم لا ينقضه!

أي فتى لحظك ليس يمرضه؟

فضحكت وقالت: حذ في غير هذا الحديث.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني إبن حميد، قال: قلت لفضل الشاعرة أجيزي:

من لمحب أحب في صغره؟

فقالت:

فصار أحدوثة على كبره!

فقلت:

من نظر شفه وأرقه

فقالت:

فكان مبدا هواه من صبره!

ثم شغلت بالشراب هنيئة، ثم قالت:

لو لا الأماني لمات من كمد ليس له مسعد يساعده

مر الليالي يزيد في فكره بالليل في طوله وفي قصره

الجسم يبلى فلا حراك بهوالروح فيما أرى على أثره!

حدثني الحسن بن محمد، والحسن بن علي قالا: أحبرنا إبن أبي الدنيا، قال حدثني ميسرة بن محمد، قال حدثني عبيد بن محمد قال: قلت لفضل الشاعرة ماذا نزل بكم البارحة؟! وذلك صبيحة قتل المنتصر أو المعتز فقالت وهي تبكي:

إن الزمان بذحل كان يطلبنا ما كان أغفلنا عنه وأسهانا! ما لي وللدهر قد أصبحت همته ما لي وللدهر ما للدهر لا كانا!

قال أبو الفرج: قرأت في بعض الكتب عن عبد الله بن المعتز قال: قال لي إبراهيم بن المدبر: كانت فضل الشاعرة من أحسن خلق الله خطاً وأفصحهم كلاماً، وأبلغهم في مخاطبة، وأثبتهم في محاورة فقلت يوماً لسعيد بن حميد، أظنك يا أبا عثمان تكتب لفضل، رقاعها، وتفيدها وتخرجها، فقد أحذت تجول في الكلام، وسلكت سبيلك، فقال وهو يضحك: ما تحسن ظنك! ليتها تسلم مني، لا آخذ كلامها ورسائلها! والله يا أخي لو أن أحد أفاضل الكتاب وكبراءهم وأماثلهم أخذ عنها، لما إستغنوا عن ذلك!. وكانت فضل تموى سعيد بن حميد ويهواها ولكل واحد منهما في صاحبه أشعار - ذكرتما في أماكنها-

ثم عدلت عنه إلى بنان المغنى فعشقته.

حدثني جحظة، قال حدثني على بن يجيى المنجم، قال: أمر المتوكل بأن تضرب مضاربة على القاطول، وتحدر هناك ويقيم شتوية على القاطول، فقالت فضل الشاعرة:

قالوا لنا أن بالقاطول مشتانا ونحن نأمل صنع الله مو لانا والناس يأتمرون الغيب بينهم والناس يأتمرون الغيب بينهم ملكاً وفوق ذوي السلطان سلطانا ملكاً وفوق ذوي السلطان سلطانا

وغنت فيه عريب، فلما أحذ النبيذ في المتوكل غنته بهذا الصوت فطرب، وأمر بإبطال ما كان عزم عليه، وقال: إذا كرهتم هذا كرهناه.

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني عبد الله بن أبي سعيد قال حدثني محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود، قال: وقع بين سعيد بن حميد وبين فضل الشاعرة، مشاجرة لشيء بلغها عنه، فكتب إليها:

تعالي نجدد عهود الصبا ونصفح عن الذنب فيما مضى ونجري على سنة العاشقين ونخمن عني وعنك الرضا ويبذل هذا لهذا رضاه ويبذل هذا لهذا رضاه لمولى عزيز إذا أعرضا فإنى مذلج هذا العتاب كأنى أبطنت جمر الغضى

فصارت إليه، وصالحته.

قال أبو الفرج: ولهاشم بن سليمان في هذا الشعر لحن من ثقيل الأول بالوسطى، ذكره لي عمي وإبن بانة.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني ميمون بن إبراهيم، قال: كنت أنا وسعيد بن حميد، نشرب عند الحسن بن مخلد فجاء سعيد برقعة، عن فضل الشاعرة فدفعها إليه فقرأها، ولحظه الحسن، فقال له بحياتي هذه رقعة فضل الشاعرة؟! فشور ثم صدقه، فقال هاتما: فأعطاه إياها، وقرأناها فإذا فيها مكتوب:

نفسي فداؤك طال العهد وإتصلت منك المواعيد والليان والخلف والله يعلم أني فيك ساهرة ودمع عيني منها بارق يكف فان تكن خنت عهدي فو آاسفاً وإن تبدلت منى غادراً خلفاً فليس منك ورب العرش لي خلف

#### فكتب اليها:

يا واصف الشوق عندي فوق ما تجد دمع يفيض وقلب خافق يجف فكن على ثقة من كل ما تصف فكن على ثقة من كل ما تصف

ق94 أخبرني على بن العباس بن أبي طلحة، قال حدثني محمد بن السري، أنه صار إلى سعيد بن حميد، وهو في دار الحسن بن مخلد في حاجة له، قال: بينما أنا عنده، إذ جاءته رقعة لفضل الشاعرة وفيها هذان البيتان:

الصبر ينقص والسقام يزيد وأنت والدار دانية وأنت بعيد أشكوك أم أشكو إليك فإنه لا يستطيع سواهما المجهود

أنا يا أبا عثمان قد مت قبلك، في حال التلف، وما عدتني ولا سألت عن حبري فأخذ بيدي، ومضينا إليها عايدين، فقالت له: هو ذا أموت وتستريح مني!، فانشأ يقول:

لا مت قبلك بل أحيا وأنت معاً ولا أعيش إلى يوم تموتينا حتى نعيش كما نهوى ونأمله ويرغم الله فينا أنف شانينا حتى إذا ما قضى الرحمن منيتنا وحل من أمرنا ما ليس يعدونا متنا جميعاً كغصنى بانة ذبلاً من بعد ما نضرا واستوسقا حينا

حتى يعود إلى تدبير منشينا

ثم السلام علينا في مضاجعنا

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني ميمون بن هارون قال: أن سعيد بن حميد كان مشغوفاً بفضل الشاعرة، و لم يزل بكاتبها ويراسلها، ويشكو هواه إليها حتى واصلته.

قال ميمون، وأقرأني رقعة منها إليه، تعاتبه على حصوله مع مغنية، وتحميشه لها، وفي آخرها:

خنت عهدي وليس ذاك جزاء يا صناع اللسان مر الفعال وتبدلت بي بديلاً فلا يهن م ك ما إخترته من الأبدال

فأحابها بحضرتي، باعتذار طويل، وكتب في آخر الرقعة:

تظنون أني قد تبدلت بعدكم بديلاً وبعض الظن إثم ومنكر إذا كان قلبي في يديك رهينة فكيف بلا قلب أصافي و أهجر؟!

وفي هذين البيتين لسليمان بت الفضل القصار، رمل وحفيف رمل محدث.

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني عبد الله بن أبي سعيد، قال حدثني محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود: أن أباه كان يستحسن قول سعيد بن حميد:

بديلا، وبعض الظن إثم ومنكر

تظنون أنى قد تبدلت بعدكم

ويقول: لئن عاش هذا الغلام ليكونن له شأن من الشؤون.

حدثني علي بن العباس بن أبي طلحة الكاتب، قال إسحاق بن مسافر: إنه كان عند سعيد بن حميد يوماً، فدخلت عليه فضل الشاعرة على غفلة، فو ثب إليها وسلم عليها، وسألها أن تقيم عنده، فقالت: قد جاءي وحياتك رسول الخليفة، وليس يمكنني الجلوس عندك، وكرهت أن أمر ببابك ولا أراك، فقال سعيد على البديهة:

لنا حيلة يدنيك منا إحتيالها قريب ولكن أين منا منالها؟ علينا ولكن قد يلم خيالها مماطلة الدنيا بها وإعتلالها يجود بها صرف النوى وإنفتالها

قربت ولم نرج اللقاء و لا نرى فأصبحت كالشمس المنيرة ضوؤها كظاعنة ضنت بها غربة النوى تقل بها الآمال ثم تعوقها ولكنها أمنية فلعلها

حدثني ححظة قال حدثني ميمون بن هارون، قال: غضبت فضل الشاعرة على سعيد بن حميد فكتب إليها:

أهكذا تهجر من واصلك! قد يعطف المولى على من ملك فدار بالظلم عليها الفلك بما ألقى وما أغفلك!

يا أيها الظالم مالي ولك لا تصرف الرحمة عن أهلها ظلمت نفساً فيك علقتها تبارك الله فما أعلم الله

فراجعته وواصلته، وصارت إليه حواباً عن رقعته. ولعريب في هذا الأبيات لحنان: ثقيل ثاني، وهو ج ذكرهما لها إبن المعتز.

حدثني علي بن العباس بن أبي طلحة، قال حدثني: أبو العباس بن أبي المدور، قال: كان سعيد بن حميد صديقاً لأبي العباس بن ثوابة فدعاه يوماً، وجاءه رسول لفضل الشاعرة يسأله المصير إليها، فمضى معه، وتأخر عن أبي العباس، فكتب إليه رقعة يعاتبه فيها عتاباً فيه توبيخ وتعنيف فكتب إليه سعيد:

أقال عتابك فالزمان قليل والدهر يعدل مرة ويميل لم أبك من زمن ذممت صروفه ولكل نائبة المت مدة ولكل نائبة المت مدة ولكل نائبة المت مدة المنتمون إلى الأخاء جماعة النحصيل ولعل أحداث الليالي والردى يوماً ستصدع شملنا وتحول فلئن سبقت لتبكين بحسرة وليكثرن علي منك عويل ولتفجعن بمخلص لك وامق حبل الوفاء بحبله موصول

ولئن سبقت و لا سبقت ليمضين من لا يشاكله لدي عديل

وليذهن جمال كل مروءة وليخفون فناؤها المأهول وليذهن جمال كل مروءة وأراك تكلف بالعتاب وودنا باق عليه من الوفاء دليل ود بدا لذوي الإخاء صفاؤه وقبول ولعل أيام الحياة قصيرة فعلام يكثر عتبنا ويطول؟!

حدثني عمي، قال حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه، قال حدثني إبراهيم بن المدبر قال: كتبت فضل الشاعرة إلى سعيد بن حميد أيام كانت بينهما محبة وتواصل ق30.

وعيشك لو صرحت باسمك في الهوى القصرت عن أشياء في الهزل والجد

ولكنني أبدي لهذا مودة وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد مخافة أن يغرى بنا قول كاشح عدومً فيسعى بالوصال إلى الصد

فكتب إليها سعيد بن حميد:

تنامين عن ليلي و أسهره وحدي فأنهى جفوني أن تبتك ما عندي فإن كنت لا تدرين ما قد فعلته بنا فانظري ماذا على قاتل العمد؟

هكذا ذكر إبن مهرويه، قال عمي، وهكذا حدثني به علي بن الحسين بن عبد الأعلى الأسكافي، قال: حضر سعيد بن حميد مجلساً حضرته فضل الشاعرة وبنان، وكان سعيد، يهواها، وكانت تظهر له هوى، ويتهمها سعيد مع ذلك ببنان، فرأى فيها إقبالاً شديداً على بنان، فغضب، وإنصرف، فكتبت إليه فضل هذه الأبيات المذكورة آنفاً، وأحابها سعيد بالأبيات المذكورة.

وحدثني عمي، قال حدثني ميمون بن هارون قال: رأيت فضل الشاعرة وسعيد بن حميد ليلة، بوعد سبق بينهما، فلما حصلت عنده، جاءتما جاريتها، فبادرت وأعلمتها أن رسول الخليفة قد جاء يطلبها فقامت من وقتها ق 31 فمضت، فلما كان من الغد كتب إليها سعيد بن حميد:

ضن الزمان بها فلما نلتها ورد الفراق فكان أقبح وارد والدمع ينطق بالضمير مصدقا قول المقر مكذباً للجاحد

حدثني إبراهيم بن القاسم بن زرزور قال حدثني أبي، قال: فصد سعيد بن حميد العرق لحمى كان يلحقه في كبده، فسألتني فضل الشاعرة، وسألت عربياً أن تساعدها في المسير إليه، وأهدت له: هدايا فيها ألف حدي وألف دجاجة فائقة وألف طبق فاكهة وريحان، وطيباً كثيراً وشراباً وتحفاً حساناً، فكتب إليها سعيد: سروري لا يتم إلا بحضورك! قال فجاءته في آخر النهار، وجلسنا لنشرب، فاستأذن غلامه لبنان، فأذن له -فدخل إلينا- وهو يومئذ شاب طرير، حسن الوجه، حسن الغناء، سري الملبوس، عطر الشكل، فذهب بها كل مذهب، وبان فيها ذلك: بإقبالها عليه، ينظرها وحديثها، فتنمر سعيد وأستطير غضباً، وتبين بنان القصة، فانصرف، وأقبل سعيد يعذلها ساعة ويوبخها، ويؤنبها أحرى وهي تعتذر ثم سكت، فكتبت إليه فضل ق 32:

يا من أطلت تفرسي في وجهه و تنفسي افديك من متدلل يزهى بقتل الأنفس هبني أسأت وما أسأت بلى أقول أنا المسى رق نظرة في مجلس أحلفتني أن لا أسا ووصلتها بتفرس فنظرت نظرة مخطئ ووصلتها بتفرس ونسيت أني قد حلفت فما عقوبة من نسي؟ يا من حكاه الياسمين وطيب ريح النرجس إغفر لعبدك ما جنا همن اللحاظ الخلس!

وزادت فيه عريب:

ويسا إليه كما يسى!

فقام سعيد وقبل رأسها، وقال لا عقوبة عليك، بل يحتمل هفوتك، ويتجاوز عن إساءتك، وغنت عريب في هذا الشعر، رملاً وهزجاً، وشربنا عليه بقية يومنا ثم إفترقنا وقد أثر في قلبها، وعلقته، ولم يزل يواصلها

قالوا عقوبته الجفا

سراً حتى ظهر أمرهما.

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني ابن أبي المدور الوراق، وكان في جملة سعيد بن حميد، قال: كنت عند سعيد يوماً وقد ق33 إبتداء ما بينه وبين فضل الشاعرة يتشعب، لما بلغه ميلها إلى بنان وهو بين المصدق لذلك والمكذب، ثم أقبل على صديق له فقال: أصبحت والله من فضل في غرور، أخادع نفسي بتكذيب العيان!، وأمنيها ما قد حيل دونه!. والله إن إرسالي إليها -بعد ما قد بان لي منها - لذل وإن عدولي عنها وفي أمرها شبهة - لعجز وغبن، وإن صبري عنها لمن دواعي التلف، ولله در محمد بن أمية حيث يقول:

أما الرسول فقد مضى بكتابي طمع الحريص وخيفة المرتاب للباب يطرقه وليس ببابي أرجو الرسول بمطمع كذاب! إن كان ما أخشاه رجع جوابي!

يا ليت شعري ما يكون جوابي وتقسمت نفسي الظنون وأشعرت وتروعني حركات كل محرك كم نحو باب الدار لي من وثبة والويل لي من بعد هذا كله

حدثني جحظة، قال حدثني ميمون بن هارون، قال: لما إتصل ما بين بنان وفضل الشاعرة وعدلت عن سعيد بن حميد أسف عليها، وجزع جزعاً: إمتنع من الشراب، وعشرة الأخوان، وهو مع ذلك يظهر التجلد ثم قال فيها ق34:

بان العزاء على آثار من بانا من لم يطق للهوى سراً وإعلانا صارت علي بحمد الله أعوانا ولا ترى منه في العينين عنوانا قالوا تعز فقد بانوا فقلت لهم: وكيف يملك سلواناً لحبهم كانت عزائم صبري أستعين بها لاخير في الحب لا تبدو شواهده

قال جحظة: وغنى بعض المحدثين في هذا الشعر لحناً حسناً رملاً وهو مشهور، وعني نفسه. حدثني ححظة، قال حدثني علي بن يجيى المنجم، قال: كانت فضل الشاعرة تميل إلى بنان وتكاتم المتوكل بحبه، وكانت تحلس مع الندماء، بارزة على كرسي، فقال لها المتوكل: إقترحي صوتك على بنان، فقالت ما لي عليه صوت، فقال له: بحياتي غن صوتها عليك! فغنى بشعر سلم الخاسر:

یا دیار الظاعنینا بالذی قد تعلمینا

إسمعي أو خبرينا إن قلبي لك رهن فأمر أن يسقى رطلاً، فسقيته، وأمره بإعادته فغناه، فسقيته ثانياً ثم أعاده فسقيته ثالثاً. قال علي بن يجيى: وقمت إلى الخلاء، وإذا بفضل قد عارضتني، وقالت إسمع يا أبا الحسن ق35 ما قلت، فقلت: هات، فأنشدتني هذه الأبيات:

قد تغني لي بنان السمعي أو خبرينا وشربت الراح فارتح تو أبدت لي شجونا شم أظهرت لجلا سي من السر مصونا شي وقل قو لاً مبينا قل لمو لاي و لا تخ ألبس الراس قرونا! والت قواد نبيل يا أمير المؤمنينا!

وقد قال علي بن الجهم في ذلك:

كلما غنى بنان إسمعي أو خبرينا

أنشدت فضل ألاحيت عنا يا مدينا

رب صوت حسن قد أورث الرأس قرونا

ولعل جحظة وهم في إدخال هذا البيت في أبيات فضل وحدثني على بن صالح الهيثمي، قال حدثني أحمد بن الهيثم المادرائي، قال: لما إنكشف لسعيد بن حميد عشق فضل الشاعرة لبنان، واصل حارية من حواري القيان، فكتبت إليه فضل:

يا عالي السن سيء الأدب ويحك إن القيان كالشرك المنصوب بين الغرور والعطب

لا يتصدين للفقير، و لا

بينا تشكى هو اك إذ عدلت عدلت عن زفرات الشكوى إلى الطلب

تلحظ هذا وذاك وذا للحظ محب ولحظ مكتسب

حدثني جحظة، قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال: غضب بنان على فضل الشاعرة في أمر أنكره عليها فاعتذرت إليه فلم يقبل عذرها فكتبت إليه:

يا فضل صبراً إنها ميتة يجرعها الكاذب والصادق طالق! وض بنان أننى خنته

## تيماء جارية خزيمة بن خازم

حدثني عمي الحسن بن محمد وأحمد بن عبيد الله بن عمار، قالا: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه، قال حدثني: أبو همام محمد بن سعيد الخطيب قال: كانت لخزيمة بن خازم: جارية، مدنية شاعرة، يقال لها: تيماء وكان بها مشغوفاً، وهي القائلة وقد خرج إلى الشام ق37:

تقديك نفسي من سوء تحاذره فأنت بهجتها والسمع والبصر لئن رحلت، لقد أبقيت لي حزناً لم يبق لي معه في لذة وطر

فهل تذكرت عهدي في المغيب كما قد شفني الهم والأحزان والذكر

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني عبد الله بن أبي سعيد قال حدثني عبد الله بن عمر الهيثمي، قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثتني تيماء جارية خزيمة بن خازم، قالت: عرضت على حزيمة بن خازم، جارية، مليحة، بكر، حلوة القد والوجه، فمال إليها وأقبل إلى كالمعتذر فقال:

قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم أشهى المطى إلي ما لم يركب كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة بذلت وحبة لؤلؤ لم تثقب

فأجبته:

إن المطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالزمام وتركب والدر ليس بنافع أربابه حتى يؤلف في النظام ويثقب

فضحك وإشترانا معاً، ثم غلبتها عليه بعد ذلك.

## سكن جارية طاهر بن الحسين

كانت مولدة، بيضاء، حسنة الوجه والغناء، شاعرة، ربيت في دار إبن بخسنر وأخذت الغناء منه ومن أبيه محمد وبناته وجواريه، وعن إسحق الموصلي، وطبقته، وسمعها إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي، وإستحسنا طبعها.

وقال إبراهبم: ليت شعري- هذا السيف- لمن يشحذ؟! وكانت مع هذا، قوية الطبع في قول الشعر: فذكر أحمد بن أبي طاهر، عن إبراهيم الطبري، أنها كانت قد حظيت عند طاهر، حظوة شديدة، ثم غلبتها عليه حارية أخرى ملكها، فانقطع عنها لمدة، - شغلاً بتلك- ثم إحتاز بحجرتها، فوثبت، فقبلت يده، فاستحيا منها، وقال لها: الليلة أزورك! فتأهبت وتزينت وتعطرت- ونسي طاهر وعده، وتشاغل عنها ليلته، فكتبت إليه:

لأمرك طاعة ولنا نمام

ألا يأيها الملك الهمام

فلم يك غير ذلك والسلام!

طمعنا في الزيارة وإنتظرنا

فلما قرأ الرقعة، أطربته وحركته وأهاجت دواعيه، فقام فدخل إليها، فأقام عندها ثلاثاً وعاد لها إلى ما كان عليه، وهي القائلة في عدول طاهر عنها:

ذي اليمنين طاهر بن الحسين فيك من لم يكن له أن يكون من تجافيك و الحديث شجون للامير المبارك الميمون كنت لي مدة، فصار شريكي فكتمناك ضعف ما قد شكونا

## فنون جارية يحيى بن معاذ

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني إبن زكريا بن يحيى بن معاذ، قال: كانت لبعض عماتي جارية، حسنة الوجه، شاعرة، وكان عمي يهواها ويكتب اليها فيما بينه وبينها فتجيبه وتخرق كتبه ويحتفظ هو بجواباتها، وكتب إليها يعاتبها على تخريقها رقاعه، وينسب ذلك إلى سوء العهد، وكتبت إليه:

كم مر مثلك في الدنيا على راسي!

يا ذا الذي لام في تخريق قرطاسي

الحزم تخريقه إن كنت ذا أدبو إنما الحزم سوء الظن بالناس

فاحفظ أساطيره من سائر الناس

إذا أتاك وقد أدى أمانته

فرب مفتضح في حفظ قرطاس

وإشقق كتاب الذي تهواه مجتهدا

فعلم أن الذي تفعله، أدخل في الحزم من فعله، فأمر بكتبها المجتمعة عنده، فخرقت وأحرقت.

## صرف جارية ابن خصير

## مولى جعفر بن سليمان.

شاعرة، فصيحة، مغنية، حسنة الوجه، والغناء، كاتبة، من مولدات البصرة، ولها صنعة في الغناء. ذكر الهشامي منها هذا الصوت:

ويدنو وأطراف الرماح دوان

كريم يغض الطرف فرط حيائه

وحداه إن خاشنته خشنان

وكالسيف إن لاينته لان منته

ولحنه من خفيف الرمل.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني: أبو هفان: قال حدثني عبد الصمد بن المعذل قال: كتبت إلى صرف

جارية إبن خضير، وكانت أديبة شاعرة:

حبوت صرفاً بهوى صرف كاية الظرف

يا صرف ما تقضين في عاشق بكاؤه يبدي الذي يخفي؟

فكتبت الي:

لبيك من داع أبا قاسم حبك يدنيني من الحتف

صرف التي تسقيك صرف الهوى وخلة جلت عن الوصف

## نسيم جارية أحمد بن يوسف

#### الكاتب

مولدة، شاعرة، مغنية.. كان لها من قلبه مكان خطير، فلما مات أحمد بن يوسف الكاتب قالت ترثيه:

ولو أن حياً هابه الموت قبله لما جاءه أو جاء وهو هيوب

ولو أن حيا قبله هابه البلي إذا لم يكن للارض فيه نصيب

قال أبو القاسم، وهي القائلة وقد غضب عليها:

غضبت بلا جرم على تجنياً وأنت الذي تجفو وتهفو وتعذر

سطوت بعز الملك في نفس خاضع ولولا خضوع الرق ما كنت أصبر

فان تتأمل ما فعلت تقم به ال معاذير أو تظلم فانك تقدر!

فرضي عنها وإعتذر إليها.

وقالت ترثيه:

نفسي فداؤك لو بالناس كلهم ماتوا

وللورى موتة في الدهر واحدة ولي من الهم والأحزان موتات!

## عارم جارية زلبهدة النخاس

كانت مولدة من مولدات البصرة، فاشتراها زلبهدة وإبتاعها منه بعض الكتاب ببغداد.

فحدثني على بن صالح بن الهيثم الأنباري، قال حدثني: ميمون بن هارون قال: حدثني الخاركي الشاعر، قال:

مرت بي عارم حارية زلبهدة، يوماً وأنا مخمور فقلت لها يا عارم، قالت: ما لك؟! قلت:

ينهض قدامي ويلقي خلفي هل لك في أير وأيري مثلى؟

أدق عرقيه كأير بغل!

فضحكت ثم قالت:

هل لك في أضيق من حر أمكا مستحصف داخله كهمكا؟

تموت إن أبصرته بهمكا!

فأخجلتني يعلم الله ، وإنصرفت.

# سلمى اليمامية

# جارية أبي عباد

أحبرني جعفر بن قدامة، قال حدثني محبرة قال: اشترى جدي أبو عباد، جاريته سلمي اليمامية من نخاس مكي، قدم بما عليه، فلما جاءه بما، أراد أن يمتحنها فأنشد لفضل الشاعرة:

فصار أحدوثة على كبره؟ من لمحب أحب في صغره

فكان مبدا هو اه من نظر ه! من نظر شفه و أرقه

وقال لها أجيزي ما سمعت! فقالت غير متوقفة:

بالليل في طوله وفي قصره ما إن له مسعد فيسعده

لولا التمني لمات من كمدوالروح فيما أرى على أثره!

قال محبرة وأنشدني أبي يحيى بن أبي عباد لها:

أبقى البغيض وبزنى إلفي يكفى الزمان فعاله يكفى

يا نازحاً شط المزار به شوقى إليك يجل عن وصفى أسهرت عيني في تفرقنا ما إلتذ بعدك بالكرى طرفى

ومن الكبائر ثاكل تغفى! أغفى لكى القاك في حلمي

# مراد جاریة علی بن هشام

كانت صفراء، مولدة من مولدات المدينة، فاشتراها على بن هشام، لما حج وقدم بما معه، فكانت تقول الشعر في معاني، فتوجه وتداني به ما يهز من مديحه وأفعاله المستحسنة وأطرابه ومجالسه، وتغنى في أشعارها بذل ومتيم وغيرهما من جواريه.

أحبرين أبو العباس الهشامي المعروف بالمسك، قال: إ، شاعرة على بن هشام عليه، وهجرته، فكتب إليها:

مداو الذي بيني وبينك بالهجر

فإن كان هذا منك حقاً فإنني ومنصرف عنك إنصراف إبن حرة طوى وده والطي أبقي على النشر فكتبت إليه:

فلابد من صبر على مضض الصبر وإذعان مملوك على الذل والقسر صبور على الإعراض والصد والهجر

إذا كنت في رقى هوى وتملك وإغضاء أجفان طوين على قذى و ذلك خير من معاداة مالك وهي القائلة ترثى مواليها:

بعبرة أو دماء للسادة النجباء بلوعة ومسائي

هل مسعد لبكاء وذاك منى قليل أبكيهم في صباحي

حدثني الهشامي قال: كتبت متيم وبذل كتاباً إلى على بن هشام وهو بالجبل يتشوقانه، فقالت لهما مراد: إتركا لي في آخره، موضعاً، فتركاه، فكتبت إليه:

عنا وفارقنا وإستوطن الجبلا وخلف الهم فينا بعده بدلا

نفسى الفداء وقلبي للذي رحلا نأى السرور وولى يوم ودعنا

فغنت فيه متيم لحناً من حفيف الرمل. وقالت لمراد قولي أشعاراً ترثين فيها مولاي حتى ألحنها الحان النوح، وأندبه بها فقالت عدة أشعار في مراثيه وناحت بها متيم.

منها:

للرزيئات، لا لعافي الطلول ثم نصر وبعده للخليل

عين جو دي بعبرة و عويل لعلى و أحمد وحسين وصنعت فيها متيم الحاناً، لم تزل جواريها ونساء آل هشام ينحن بها، عليهم.

فحد ثني بعض عجائز أهلها، قالت: إني لأذكر - وقد توفي بعض آل هشام - فجاء أهله بنوائح فنحن عليه نوحاً لم يبلغن ما أراد، وقام حواري متيم فنحن بشعر مراد وألحان متيم في النوح، فاشتغل المأتم وإرتفع البكاء والصراخ، وكانت ريق - حارية إبراهيم بن المهدي - قد جاءتنا قاضية للحق، فإني لأذكر من ترخص قولها:

لعلى وأحمد وحسين ثم نصر وقلبه للخليل

فبكت ريق بكاء شديداً، ثم قالت: رضي الله عنك يا متيم، فقد كنت علماً في السرور وأنت الآن علم في المصائب!

# متيم الهشامية

## جاریة علی بن هشام

كانت متيم تعبث بقول الشعر، ولم يقع الي شيء من شعرها، إلا في خبر حدثني به الحرمي بن أبي العلاء: قال: حدثني الحسين بن محمد بن طالب الديناري، قال حدثنا: الفضل بن العباس بن يعقوب، قال: حدثني أبي قال: قال المأمون لمتيم أجيزي هذين البيتين:

تعالى تكن للكتب بيني وبينكم ملاحظة نومى بها ونشير فعندى من الكتب المشومة خيرة وعندى من شؤم الرسول أمور

فقالت:

جعلت كتابي عبرة مستهلة على الخد من ماء الجفون سطور ورسلي بحاجاتي وهن كثيرة اليك إشارات بها وزفير

أحبري جحظة، قال: قال لي هبة الله بن إبراهيم بن المهدي، حدثني أبي، قال: كانت متيم جارية على بن هشام، شاعرة، فلما حبس المأمون مولاها على بن هشام، كتبت إليه هذه الأبيات، وسألتني أن أوصلها وأستعطفه على على، ففعلت، فما عطف عليه، والأبيات:

قل لمأمون العلاما ذنب مو لا ك علي، إن كان فوق الذنوب؟ ما رئى فوق إرتفاعك بالعف و بفضل المالك المحجوب فتجشم كظماً لغيظك تسعد بثو اب من الجو اد المثيب

ى تقربك، من دعاء مجيب

وتغنم دعاء معولة حر

وحدثني أبو العباس الهشامي، عن أبيه، وعن غيره من أهله: أن متيماً مرت على باب مولاها، فرأته وعليه المزابل، وهو مسود، فوقعت مغشياً عليها، ثم أفاقت، وقالت:

يا منز لاً لم تبل أطلاله أن تبلى حاشا لاطلالك أن تبلى لم أبك أطلالك، لكنني بكيت عيشي فيك ولى قد كان لي فيك هوى مرة غيبه الترب وما ملا فصرت أبكي بعده جاهداً عند إدكاري حيث قد حلا والعيش أولى ما بكاه الفتى لا بد للمحزون أن يسلى

قال: ثم بكت حتى سقطت من قامتها، وجعل النسوة يناشدنها ويقلن: الله الله في نفسك! فانك الآن تؤخذين، فبعد لأي ما، إحتملت تتهادى بين إمرأتين حتى جاوزت الموضع.

حدثني جحظة، قال حدثني إبن الدهقانة النديم، قال: لما حضر الواثق الموت، أمر أن يفرش له في الجديد، ففرش، ودعا بعثعث أو رذاذ، وأمره أن يغني له بهذه الأبيات، وزمر عليه ونام ففعل، فلم يزل كذلك، حتى مات.

#### سمراء وهيلانة

شاعرتان، مولدتان، كانتا لرجلين من نخاسي بغداد، وكان الشعراء أيام المعتصم، وقبلها، يدخلون عليهما قبله يسمعون صوقهما ويقيمون عندهما، ويجتمع لذلك أهل الأدب والكتاب فينفقون عليهما. فحدثني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني محمد بن القاسم بن معرويه، قال: حدثني علي بن الحسن الشيباني، قال حدثني أبو الشبل البرجمي قال: كنت اختلف إلى سمراء وهيلانة، وكانتا لنخاسين في الكرخ وكانا متضادين، متعاديين بسببهما، وكل واحد منهما يستدعي الشعراء فيفضل عليهم، ويقول كل واحد فيمن كان يتعصب له منهما شعراً، يمدحها به، ويهجو الأحرى ويسالم قوم منهم، فيواصل هذه، وهذه! قال أبو الشبل: وكنت من هذه الطبقة، فدخلت يوماً إلى سمراء، فتحدثنا ساعة، ثم أنشدتها بيتاً لأبي المستهل -شاعر منصور بن المهدي - في المعتصم وفتحه عمورية وقلت لها أحيزي:

وأخرس ناقوس عموريه

أقام الإمام منار الهدى

فقالت:

ثيابا علاها بسموريه

كساني المليك جلابيبه

#### وأذكى ببهجتها نوريه

## فأعلا إفتخاري بها رتبتي

ثم دعت بالطعام فأكلنا وخرجت من عندها، ودخلت إلى هيلانة ق49 فقالت: من أين يا أبا الشبل؟ فقلت: من عند هيلانة! قالت: قد علمت أنك تبدأ بها! -وصدقت لأنها كانت أجملهما! فقلت قد صدقت.

قالت: وأعلم ألها لم تدعك تخرج حتى أكلت؟ قلت: نعم.

قالت: هل لك في الشراب؟ قلت: أحل، فأحضرته، وأحذنا في الحديث، فقالت أحبري ما دار بينكما؟ فأحبرتما، فقالت: هذه المسكينة، كانت تحد البرد، هي وشعرها، فاحتاجا إلى سمورية! فهلا قالت:

وأضحت زناد الهوى موريه

فأضحى به الدين مستبشراً

فقلت لها: أنت والله في كلامك أشعر منها في شعرها، وفي شعرك أشعر أهل عصرك!

## ظلوم جارية محمد بن مسلم

#### الكاتب

وكانت شاعرة، كاتبة، مغنية، باعها لبعض الكتاب.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني أحمد بن أبي طاهر، قال:

كان محمد بن مسلم، الكاتب، صديقاً لي، وكان يكني أبا الصالحات، وكانت له جارية، يقال لها ظلوم، فرأيتها عنده يوماً ق50 وهي إلى جانبه، وعلى رأسها كور منسوج بالذهب، عليه مكتوب:

مقيم عليه لا أحول عن العهد وأيسر ما أطفى به علة الوجد و إني على الود الذي قد عرفتم وذلك أدنى طاعتى لمودتى

فقلت لها: ما أملح هذا الشعر على كورك! قالت: أتحب أن أغنيك؟ قلت: نعم! فغنته أملح غناء، فقلت: لمن الشعر؟ قالت: هو لي.

قال: ثم اشتراها بعد ذلك رجل من الكتاب.

#### عريب المأمونية

عريب بفتح العين وكسر الراء وفي الأصل: غريب بالغين تحريف كذلك في م. توفيت 277ه في سر، من لأى قيل عن 96 عاماً، وجعل ابن شاكر الكتبي وفاتما: 230ه، وذكر السيوطي ألها ولدت سنة 181ه. ترجمة عريب وأخبارها في: الأغاني 5: 279، 22: 157- 185 في ترجمة ابن المدبر وفي مواضع أخرى تنظر الفهارس.

طبقات ابن المعتز 425- 426، بغداد لطيفور: 165- 177- 179، أخبار الزجاجي: 113، الهدايا والتحف: 111- 113، 174، الديارات: 64، 65، 105، 165 وتنظر الفهارس، الجهشياري: والتحف: 151- 155، إبن الأثير حوادث 277، البصائر والذخائر 1- 2: 261- 168، بدائع البدائة: 94، نساء الخلفاء: 58- 59، عيون التوارسخ مخطوط: حوادث 230، مسالك الأبصار مخطوط 8: ق نساء الخلفاء: 38- 59، المستظرف للسيوطي: 37- 38، أعلام النساء: 3: 261- 268، الأعلام: 4: 228- 227.

## عريب المأمونية

حدثني محمد بن مزيد ويحيى بن علي قالا: حدثنا حماد بن إسحاق الموصلي قال: قال لي أبي: ما رأيت إمرأة قط، أحسن وجهاً وأدباً وغناء وشعراً وضرباً ولعباً بالشطرنج والنرد من عريب! وما تشاء أن تجد خصلة، حسنة، ظريفة، بارعة في إمرأة إلا وجدتما فيها!.

حدثني جحظة، قال حدثني علي بن يحيى المنجم، قال: خرجت يوماً من حضرة المعتمد، فصرت إلى عريب، فلما قربت من دارها أصابني مطر بل ثيابي، إلى أن وصلت إلى دارها، فلما دخلت إليها أمرت بأخذ ثيابي عني، وأتيت بخلعة، فلبستها وأحضرنا الطعام ق51 فأكلنا، ودعت بالنبيذ وأخرجت جواريها، ثم سألتني عن خبر الخليفة في أمس ذلك اليوم، وشربه وأي شيء كان صوته؟ وعلى من كان؟ فأحبرتها أن بناناً غناه؟

وذي كلف بكى جزعاً وسفر القوم منطق ودي كلف بكى جزعاً وكان وما به قلق! وكان وما به قلق! جوارحه على خطر بنار الشوق تحترق جفون حشوها الأرق تجافى ثم تنطبق

فأمرت بإحضار بنان فاحضر، وقدم الطعام فأكل وشرب وأتى بعود وإقترحت الصوت عليه فغناه، وأحذت دواة ودرجاً فكتبت:

أجاب الوابل الغدق وصاح النرجس الغرق فهات الكأس مترعة كأن حبابها حدق تكاد بنور بهجتها حواشي الكأس تحترق فقد غنى بنان لنا جفون حشوها الأرق

قال على بن يحيى: فعدل بنان بلحن الصوت إلى شعرها وغنانا فيه، فشربنا عليه بقية يومنا حتى سكرنا. أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان، قال أنشدني محمد بن الفضل النيسابوري ق52 لعريب ترثي العباس بن المأمون:

يا من بمصر غدرها الدهر قد كان فيك يصاول الدهر زعموا قتلت وعندهم عذر كلا، وربك ما لهم عذر

حدثني عمي الحسن بن محمد قال أحبرني أحمد بن المرزبان قال: غضبت قبيحة عن عريب، ثم رضيت عنها، فقالت فيها هذا الشعر وغنت فيه:

سبحان من أعطى عريب الذي رجته في المولاة والمواليا أعطاك في المعتز أمنية والسؤل في سيدة الدنيا ورد حسن الرأي منها لها ورد حسن الرأي منها لها

وحدث إبن المعتز أن بعض جواريهم حدثه أن عريباً، كانت تتعشق صالحاً المندري، الخادم وتزوجته سراً، فوجه به المتوكل في حاجة إلى مكان بعيد، قالت فيه شعراً وصاغت فيه لحناً في خفيف الثقيل وهو:

أما الحبيب فقد مضى الله الرضا الحبيب فقد مضى الله الرضا الخطأت في تركي لمن الم ألق منه عوضا البعده عن ناظري عرضا المعدة عن ناظري

ق53 وغنته يوماً بين يدي المتوكل فاستعاده مراراً، وجواريه يتغامزن ويضحكن، ففطنت وأصغت إليهن سراً من المتوكل، وقالت: يا سحاقات هذا خير من عملكن! قال وحدثنا عن بعض جواري المتوكل، ألها دخلت يوماً إلى عريب فقالت لها: تعالي ويحك قبلي هذا الموضع مني، فإنك ستجدين ريح الجنة فيه! وأومأت إلى سالفتها، قالت ففعلت وقلت لها: ما السبب في هذا؟! قالت: قبلني الساعة صالح المنذري في هذا الموضع!.

حدثني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثني ميمون بن هارون قال: كتبت عريب إلى محمد بن حامد - الذي أنت تحبه - تستزيره فكتب لها: إني أخاف على نفسي من المأمون، فقالت:

وتعلم أنك لا تجسر ويوم إخائك لا يقدر؟ إذا كنت تحذر ما تحذر فما لى أقيم على صبوتي

قال وكتب إليها محمد بن حامد يعاتبها على شيء بلغه عنها وإعتذرت إليه فلم يقبل، فكتبت إليه:

وأبليت جسمي و لا تشعر ودمعي من العين لا يفتر

تبينت عذري فما تعذر ألفت السرور وخليتني ق 54 فقبل عذرها وصار إليها.

# حدثنى عرفة، وكيل بدعة، قال:

دخلت عريب إلى المتوكل، وقد أفاق من علة، كانت أصابته، وعاد إلى عادته، وإصطبح، فغنته وأنشأت تقول:

دمت المعافى من الآلام والسقم وإهتر نبت رياض الجود والكرم أعف منك ولا أرعى على الذمم بنور سنته عنا دجى الظلم

شكراً لأنعم من عافاك من سقم عادت ببرديك للأيام بهجتها ما قام بالجود بعد المصطفى ملك فعمر الله فينا جعفراً ونفى

فطرب، وشرب عليه رطلاً، وأجلسها إلى جانبه، وما زالت تغنيه به ويشرب حتى سكر. 104 قال عرفة ودخلت عليه، قبل نهوضه من العلة والحمى لعيادة، فقال لها: أنت مشغولة عني بالقصف وأنا عليل! فقالت هذا الشعر:

فقلت ونار الشوق تقدح في صدري: فكانت بي الحمى، وكان له أجري من الحزن إني بعد هذا لذو صبر وذاك قليل من ثناي من شكري أتوني فقالوا: بالخليفة علة ألا ليت بي حمى الخليفة جعفر كفى حزناً أن قيل حم فلم أمت جعلت فداء للخليفة جعفر

فلما عوفي، قالت ق55:

على رغم أشياع الضلالة والكفر كسوف قليل ثم جلى عن البدر وعلته للدين قاصمة الظهر حمدنا الذي عافى الخليفة جعفراً فماكان إلا مثل بدر أصابه سلامته للدين عز وقوة

وأظلمت الأبصار من شدة الذعر أقاموا وكانوا كالنيام على الجمر فدام معافى سالماً آخر الدهر قريباً من التقوى بعيداً من الوزر

مرضت، فأمرضت البرية كلها فلما إستبان الناس منك إفاقة سلامة دنيانا سلامة جعفر أقام يعم الناس بالعدل والتقي وغنت في الأبيات الأولى، نشيداً وفي الثانية بسيطة.

وقالت فيه:

بأنفسنا الشكوى وكان له الأجر فقلت لهم يا رب ما إنكسف البدر! حمدنا الذي عافاك يا خير من مشى أتونى فقالوا لى بجعفر علة

قال أبو الفرج: نسخت من كتاب جعفر بن قدامة: حدثني أبو عبد الله أحمد بن حمدون، قال: وصف للمتوكل موضع بشبداز، فأمر أن يبني له قصر، ويجعل في صدره ثلاثة أزواج، معقودة، ويصور فيها مثل تلك الصور، ويجمع حذاق الصناع، ويجعل فيه من المحالس، والحجر ما يصلح ففعل ذلك، فلما فرغ منه، أمر بأن تفرش له الأزج المصور، ففرش، وحلس فيه يشرب، فغنت عريب ق56 في شعر: قالت فيه، و هو:

حللته في سعادات وإعزاز بناؤه تم في يسر وإيجاز دارا وقصر عنه ملك برواز راش البرية طراً بعد إعواز

بالسعد واليمن ما ترى قصر شبداز فإشكر لمن بك تمت فيه نعمته لورام هذا لأعيا دون مبلغه بجعفر وضحت سبل الهدى وبه

وحدثني إبن حمدون قال:

مرضت قبيحة فقال المتوكل لعريب قولي في علة قبيحة شيئاً وغنني فيه، ولكن قولك الشعر على لساني، يذكر أني قلق عليها فقالت عريب، وأنشأت تقول:

وبدلت مقلتي من نومها أرقا قلبی علی کل شاك بعدها شفقا أو نرجس مسك من طيبها عبقا شبت قبيحة في قلبي لها حرقا ما ذاك إلا لشكو إها فقد عطفت كأنها زهرة بيضاء قد ذبلت

إنى لأرحم من حبى لها سلمتمن كل حادثة يا قوم من عشقا!

وغنت فيه لحناً من حفيف الرمل، فاستحسنه المتوكل وأمرها أن تدخل إلى قبيحة فتنشدها الشعر وتغنيها به، ففعلت.

فقالت لها قبيحة فأجيبيه عني فقالت:

يا سيدي أنت حقاً سمتني الأرقا! وأنت علمت قلبي الوجد والحرقا! لو لاك لم أتألم علة أبداً لكن على كبدي أسرفت فإحترقا! إذا شكوت إليه الوجد كذبني وإن شكا قال قلبي خيفة: صدقا!

وخرجت إليه أنشدته الشعر وغنت فيه وفي الشعر الأول، لحناً واحداً.

أخبري جعفر بن قدامة، قال حدثني أحمد بن حمدون، قال: قال دخلت عريب على المعتمد يوماً، وهو مخمور يتململ خماراً، فأخذت دواة ودرجاً، وقالت هذا الشعر، وغنت فيه لحناً من الهزج، فجلس وقال: أحسنت وحياتك! ودعا بقدح فشربه، ودعا بالطعام، فأكل وشرب على الصوت بقية يومه، والشعر:

قلبي هام بأحمد لا بالظباء الخرد بعديك كل أحمد بعديك كل أحمد النبي أحمد: الهاشمي الأبطحي المهتدي!

فأجازها، يومئذ، بجوائز سنية، حسنة، من مال وجوهر، وطيب وثياب.

أخبرني عمي الحسن بن محمد، قال حدثني أحمد بن المرزبان، قال: دخلت عريب على المتوكل، في أول يوم في المحرم، وهو مقيم بالقاطول يشرب في الزو وقد قالت في ليلتها هذه الأبيات:

سنة وشهر قابلا بسعود وجه الخليفة إنه لسعيد أشرب على ملك أتاك مجرداً في كل يوم ما تحب جديد سنة إلى تسعين عقد حسابها وعنان ملك محكم معقود فالزو والقاطول أحسن منظر وغنا عريب ما لذاك نديد

وغنت فيه رملاً حسناً، فشرب عليه يومه ذلك، وأمر لها بخمسة الآف دينار حديد من ضرب السنة. أخبرني جعفر بن قدامة، قال حدثني عبد الله بن المعتز قال: وقعت إلي رقاع لعريب، مكاتبات منثورة ومنظومة، فقرأت رقعة منها إلى المأمون وقد خرج إلى فم الصلح لزفاف بوران:

أنعم تخطتك صروف الردى بقرب بوران مدى الدهر درة خدر لم يزل نجمها بنجم مأمون العلا يجري

حتى إستقر الملك في حجرها يا سيدى لا تنس عهدى فما

بورك في ذلك من حجر أطلب شيئاً غير ما تدري

قال عبد الله بن العتز، فذكرت ذلك لعجوز من جواري بوران فعرفت القصة، وحدثني أن المأمون قرأ الرقعة على بوران وقال لها أفهمت معنى الزانية؟! قالت نعم بالله يا سيدي ألا سررتني بالكتاب لحملها إليك فإني والله أسر بذلك وأشكره من تفضلك فضحك ق59 وأمر بالكتاب يحمل إليها.

ومن شعرها في المتوكل قولها:

جزاله العرش بالإحسان إحسانا فيه وأعلاله في الأرض سلطانا بجعفر زادني الرحمان إيمانا وزاد في عمره طولاً ومنزلة

ولها فيه:

وإنبث في الأرض نورها وعزت به التقوى ودام سرورها

بوجه أمين الله جعفر أشرقت وقام خطيباً فاكتسى العدل بهجة

ولها فيه:

على أنه عن أمرهم غير نائم به هدر في كل باغ وظالم

بجعفر نام المسلمون توكلا أقام رشيد الأمر في كل فعلة

ولها في المستعين:

بنا قد جل عن كنه الصفات سوابق في الندى متتابعات وأيمن طائر وعلى الثبات شوامخ بالسعود متوجات بأحمد ذي العلا والمكرمات

بوجه المستعين يزيد حسناً وأم المستعين لها أياد على البركات حلت خير دار أقامت في مجالس مونقات بناء مشرق يزداد حسناً

ولها فيه ق60:

أصبحونا، فالعيش في الابتكار ما لصرف الزمان والأحرار وهو بالله في أعز الجوار ق ونور يعلو على الأنوار

أيها الطارقون في الأسحار لآ تخافوا صرف الزمان علينا إنما المستعين بالله جار ملك في جبينه كسنا البر

عد بوجه الإمام ذي الأسفار في معين بربوة وقرار نا خلال الأشجار والأنهار وحديث يطيب للسمار ز مع الورد في عراض البهار اح صلى صغاره بالكبار إذا ما شدت على الأوتار ك بين النوار في الأشجار ج وغر يصاد بالأطيار وتصيد الحيتان في جوف دار ح والحاديين خلف القطار فرضة البر فرضة للبحار وإحتراق الزلال جوف المجاري ل بحسن التدبير والأختيار وبغا فالملك ثبت القرار ه وأنصاره على الكفار نا على رغم أنفس الأشرار

جمع الله كل دنيا ودين! إستجارت من البكاء جفوني

عم الإله سوابغ النعماء لولاه كانوا في دجي عشواء

حل بستان شاهك طائر الس جدد الله فیه کل نعیم وبه النرجس المضاعف يدعو إنزلوا عندنا سرور مقيم وبه زهر البنفسج تهت ونبات الأترج قد قابل التف وأغاني عربياً إذ نثر الدر وترى الأرض وجهها مشرق يضح وبها الصيد من حبارى ودرا ومتى شئت صدت فيها غزالا وترى الضب فيه والنوق والملا مجمع العير والسفين إليه حكمة تعجز الشياطين عنها ما رأينا كسيد جمع الفض فاذا عاش للانام وصيف فهما جنة الأنام وسيفا دام هذا وزاد فيه بمو لا ولها فيه نصب وبسيطة هزج مطلق. ومن شعرها في المستعين:

> بارتياح الخليفة المستعين وبعدل الخليفة المستعين ومنها قولها فيه:

بالمستعين إمام أمة أحمد الله من على الإنام بملكه

يا خير م قصدت له آمالنا لسداد ثغر أو لبذل عطاء أعطاك في العباس رب محمد ما يأمل الخلفاء في الأمراء ووقاك فيه والرعية كلهاما تحذر الآباء في الأبناء

وآراكه من فوق منبر أحمد يتلو عليه مواعظ الخلفاء

# ولها فيه ق62:

بالمستعين أنارت الدنيا وصفا لأهل الطاعة المحيا ملك إذا عدت محاسنه لم يستطع أحد لها إحصا أبقاه في عز وعافية رب العلا ما شاء أن يبقى

#### ولها فيه:

بالمستعين الإمام أحمد قا م العدل فينا فالخير منتشر بدا لنا يوم عقد بيعته يشرق نوراً كأنه القمر فالحمد لله لا شريك له قد رزق الناس أحسن الخبر

#### ولها فيه:

بوجهك نستجير من الزمان ويطلق كل مكروب وعاني أشعت العدل والإحسان حتى غدوت من المآثم في أمان فنسأل ربنا عوناً بشكر فقد أعطاك مفروج الأماني أذا سلم الأمام فكل نفس فداء المستعين من الزمان! ومن شعرها في المعتز وأمه قبيحة، قولها:

 إسلمي يا دار ذات الع
 ز للمعتز دار ا

 ثم كوني لولي الد
 هر خلداً وقرار ا

 أبداً معمورة ما
 طرد الليل النهار ا

 ويكون الله للدي
 ن وللإسلام جار ا

 وولياً ونصيراً
 حيث ما حل وسار ا

رك الله إختيارا

يا أمير المؤمنين إختا

للدين، صغاراً وكبارا طلع النجم وغارا

وولاة العهد

دام لدهر لنا ما

ولها فيه خفيف وثقيل.

ولها في المعتمد تعاتبه:

بارك الله للإمام أبى العباس غيث الأنام في المعشوق

و إبن عم الهادي النبي الصدوق ت عدوي وسؤنتي في صديقي؟

يا سيد البدر المنير كمالاً فيم يا سيدي ومولاي أشم

و لها فيه:

وتكففت عن أهلها البلوى في الحسن نال الغاية القصوى

بالقمرين المنيرين أنارت الدنيا قمر السماء ووجه أحمد أنه

## عامل جارية زينب بنت إبراهيم

عامل، حارية زينب بنت إبراهيم الهاشمية، أخت عبد الوهاب بن إبراهيم، كانت من أحسن الناس وجهاً وغناء و شعراً، وكان إبراهيم بن العباس ق64 الصولي، يهواها.

حدثني محمد بن يحيى الصولي، قال حدثني ابن السخي قال: كان إبراهيم بن العباس، يهوى جارية لزينب بنت إبراهيم، أخت عبد الوهاب بن إبراهيم الهاشمي وكانت مولاتها تقين عليها وتخرجها إلى الوجوه بسر من رأى، وكانت شاعرة، مغنية، كاملة في الظرف وفي الحسن والإحسان وكان إبراهيم بن العباس ممن أخرجتها عليه فمالت إليه، وأصفته مودتها، وإمتنعت من جماعة، كانوا يهوولها وإحتجبت عنهم، ثم إن إبراهيم علق غيرها، حارية كانت للواثق أهداها إليه بعض الملوك الأتراك، فخرجت عن القصر بعد وفاة الواثق، حرة، وكانت ولدت منه بنتاً، فماتت الابنة، فلما واصلها، جفا الأولى، فلما تبينت جفاه، وعرفت حبره، كتبت إليه هذه الأبيات:

بالله يا نقض العهد، ليت بمن بعدك من أهل ودنا نثق و آسو أتا و أستجيبت لي أبداً إن ذكر العاشقون من عشقوا لا غرني كاتب له أدب لا غرني كاتب له أدب كنت بذاك اللسان تخلبنى دهراً، ولم أدر أنه ملق!

قال إبراهيم: فلما قرأت الأبيات، أخذي مثل الجنون، فصرت إليها وترضيتها، وهجرت الواثقية، فلم نزل على حال مصافاة ومواصلة، حتى فرق الموت بيننا.

#### ريا وظمياء

## ريا وظمياء مولدتان من مولدات المدينة.

حدثني محمد بن حلف المرزبان، قال حدثني: أحمد بن سهل الكاتب، وكان أحد كتاب صاعد، قال: سمعت الحسن بن مخلد، يحدث أن رجلاً نخاساً من أهل اليمامة، قدم بجاريتين، شاعرتين من مولدات اليمامة على المتوكل فعرضهما عليه من جهة الفتح بن خاقان، فنظر إلى إحداهما، فقال لها: ما إسمك؟ قالت: ريا. قال: أنت شاعرة؟ قالت: كذا يزعم مالكي! قال: فقولي في مجلسنا هذا شعراً ترتجلينه وتذكريني فيه وتذكرين الفتح، فتوقفت ساعة ثم أنشدت:

أقول وقد أبصرت صورة جعفر إمام الهدى والفتح ذي العز والفخر الشماء الفتح أم شبهه البدر؟ أشمس الضحى أم شبهها وجه جعفر وبدر السماء الفتح أم شبهه البدر؟ فقال للأحرى، أنشدى أنت شيئاً، إن كنت قلت، فقالت:

أقول وقد أبصرت صورة جعفر تعالى الذي أعلاك يا سيد البشر وأكمل نعماه بفتح ونصحه فانت لنا شمس وفتح هو القمر

فأمر بشراء الأولى منهما، ورد الأخرى، فقالت المردودة، لم ق66 رددتني يا مولاي؟ قال: لأن في وجهك نمشاً! فقالت:

لم يسلم الظبي على حسنه يوماً ولا البدر الذي يوصف الظبي فيه خنس بين والبدر فيه نكتة تعرف فأمر بأن تشترى

# محبوبة جارية المتوكل

كانت مولدة، شاعرة، مغنية، متقدمة في الحالتين على طبقتها. حسنة الوجه والغناء، أهداها عبد الله بن طاهر إليه لما ولي الخلافة في جملة أربع مائة حارية قيان وسواذج فتقدمتهن عنده، فلما قتل صارت إلى وصيف، فلزمت السلب وفاء للمتوكل، حتى أراد وصيف قتلها، فاستوهبها منه بغا، فأعطاه إياها فأعتقها، وقال لها: أقيمي حيث شئت، فانحدرت من سر من رأى إلى بغداد، وأخملت نفسها حتى مات.

حدثني جعفر بن قدامة، عن ملاوي الهيثمي، وعلى بن يحيى المنجم بذلك.

وحدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني إبن خرداذبة قال: حدثني علي بن الجهم قال: كنت يوماً بحضرة ق 76 المتوكل، وهو يشرب ونحن بين يديه إذ دفع إلى محبوبة تفاحة مغلفة بغالية، فقبلتها وإنصرفت عن حضرته إلى الموضع الذي كانت تجلس فيه إذا شرب، ثم خرجت حارية لها ومعها رقعة، فدفعتها إليه، فقرأها وضحك، وضحكاً كثيراً، ثم رمى بالرقعة إلينا فإذا فيها مكتوب:

يا طيب تفاحة خلوت بها تشعل نار الهوى على كبدي وما ألاقي من شدة الكمد أبكي إليها وأشتكي دنفي من رجفتي هذه التي بيدي لو أن تفاحة بكت لبكت نفسي فمصداق ذاك في جسدي الن كنت لا تعلمين ما لقيت ليس لفي اليس لخلق عليه من جلد!

فما بقي أحد إلا إستظرفها وإستملح الأبيات، وأمر عريباً وشارية فصنعا في الشعر لحنين غني بهما في يومه.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال: قال المتوكل لعلي بن الجهم، وكان يأنس به ولا يكتمه شيئاً من أمره: يا علي، إني دخلت على قبيحة الساعة، فوجدتما قد كتبت إسمي على خدها بغالية، فو الله ما رأيت أحسن من سواد الغالية على ق66 بياض ذلك الخد!، فقل في هذا شيئاً! وكانت محبوبة حالسة من وراء الستارة تسمع الكلام، فإلى أن دعا بالدرج والدواة، قالت على البديهة: وكاتبة، وأنشأت تقول:

وكاتبة بالمسك في الخد جعفراً بنفسي مخط المسك من حيث أثرا لئن كتبت في الخد سطراً بكفها لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا فيا من لمملوك لملك يمينه مطيع له فيما أسر وأظهرا! ويا من مناها في السريرة جعفرا سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا

قال: فبقي علي بن الجهم واجماً لا ينطق بحرف، وأمر عريب فغنت فيها هذه الأبيات التي تقدم ذكرها. حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني علي بن يجيى المنجم: أن جواري المتوكل تفرقن بعد قتله، فصار لوصيف عدة منهن، فيهن محبوبة، فاصطبح يوماً وأمر باحضار الجواري، فاحضرن وعليهن الثياب الفاحرة الملونة والحلي، وقد تزين، إلا محبوبة فإنها جاءت في بياض غير فاحرة، فغنى الجواري، وشرب، وقال لحبوبة: غنى!، فأخذت العود وغنت وهي تبكى:

أي عيش يطيب لي لا أرى فيه جعفر ا
ملكاً قد رأته عي ني طريحاً معفر ا
كل من كان ذا سقا موحزن فقد بر ا
غير محبوبة التي لو ترى الموت يشترى
لا شترته بملكها كي توارى وتقبر ا
إن موت الأخوين أطيب من أن يعمر ا

فاشتد ذلك على وصيف، وهم بقتلها، فاستوهبها بغا فأعتقها فأخملت نفسها إلى أن ماتت.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني ملاوي عن على بن الجهم، قال: غاضب المتوكل محبوبة، فاشتد عليه بعدها عنه، ثم جئته يوماً، فحدثني أنه رأى في النوم ألها قد صالحته، ودعا بخادم، وقال له: أذهب، فاعرف خبرها، وأي شيء تصنع! فرجع وأعلمه ألها تغني، فقال: أما ترى إلى هذه! تغني وأنا عليها غضبان؟! قم بنا حتى نسمع أي شيء تغني؟ فقمنا حتى صرنا إلى حجرتها، فإذا هي تغني بهذه الأبيات:

أدور في القصر لا أرى أحداً ليست لها توبة تخلصني اليست لها توبة تخلصني اليست لها توبة تخلصني فهل لنا شافع إلى ملك قد زارني في الكرى وصالحني حتى إذا ما الصباح لاح لنا عاد إلى هجره فصارمني

فطرب المتوكل وأحست به، فخرجت إليه، وخرجنا نتبادر، فأعلمني أنما رأته في النوم قد جاءها فصالحها، فقالت هذا الشعر، وغنت فيه، فأقام عندها يشرب وخرجت إلينا الجوائز.

## بنان جارية المتوكل

أحبرني جعفر بن قدامة، قال حدثني: يحيى بن علي بن يحيى المنجم قال: حدثني الفضل بن العباس الهاشمي قال: حدثتني بنان الشاعرة، قالت: حرج المتوكل يوماً يمشي في صحن القصر وهو متوكئ على يدي، ويد فضل الشاعرة، يمشي بيننا، ثم أنشد قول الشاعر:

تعلمت أسباب الرضا خوف سخطها وعلمها حبي لها كيف تغضب ثم قال: أجيزا هذا البيت. فقالت فضل: وتبعد عني بالوصال وأقرب

تصد وأدنو بالمودة جاهدأ

فقلت:

فما منه لي بد ولا عنه مذهب

وعندي لها العنبي على كل حالة

# ريا جارية إسحق الموصللي

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني حماد بن إسحاق، قال:

كانت ريا جارية أبي، صفراء، مليحة، حلوة الوجه، ربيت باليمامة، وإشتراها أبي لما حج، وكان يحبها، وهي القائلة فيه:

 يا لذيذ المعانقة
 يا كريه المفارقه

 جزت يا منتهى المنى
 بي حد الموافقه

 وأنا دون من ترى
 لك وشعاشقة

وفيه لحن من الرمل، لبعض جوارينا، إما صيد وإما دمن وكانت قد أخذت الغناء عنهما.

# أمل جارية قرين النخاس

أخبرني جعفر بن قدامة، قال حدثني محمد بن عبد الله بن مالك، قال: حدثني أبو حفص الشطرنجي، قال: قال لي صالح بن الرشيد أن لقرين النخاس، جارية شاعرة، فاعترضها وعرفني خبرها! فدخلت إلى قرين، وأخبرته بالقصة، فأخرج إلي، جارية حسناء، ظريفة، حلوة المنطق، فقلت لها ما إسمك؟ فقالت: اسمي إذا بلغته، فقد بلغت المنتهى! قلت لها: فاسمك إذن أمل؟ فضحكت، فقلت لها: يقول لك الأمير ق72.

سل المهيمن خالق ال خلق الكثير ورازقه ألا أموت بغصتي يوماً وأنت مفارقه فأحذت دواة ودرجاً وكتبت

لا بل أراك وأنت لي مملوكة ومعانقه لو كنت أعلم أن نفسك في المحبة صادقه لدنوت منك ولو علوت إلى الجبال الشاهقه ولهان عندى قول ساع ناطق أو ناطقه

# هل غير قولهم جميعاً أنني لك عاشقه؟

وكذاك نحن فكان ما ذا عاشق مع عاشقه

وقالت إدفع هذا الجواب إلى الأمير فأتيته بها، فضحك وأمر بأن تبتاع له.

## مثل جارية إبراهيم بن المدبر

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني إبراهيم بن المدبر قال: إشتريت حارية، شاعرة، مدنية، يقال لها مثل وقد تعالت سني وكبرت، فلما كان الليل حلوت بها فلم تنهضني شهوتي، فخجلت، فقلت هذا البيت ق 71:

وقد يكون مع المستعجل الزلل

قد بدرك المتأني بعض حاجته

فقالت:

وربما فات بعض القوم أمرهم مع التأني وكان الحزم لو عجلوا فخجلت يعلم الله منها، وعلمت أن فيها ما في المدنيات من الشبق، وعرفت ما عندي من العجز فبعتها كارها غير راض.

# نبت جارية مخفرانة المخنث

كانت مغنية حسنة الغناء، محسنة، وقد ذكرت حبرها في كتاب القيان، وكانت شاعرة، سريعة الهاجس، إشتراها المعتمد.

فأحبري جعفر بن قدامة، قال حدثني أحمد بن أبي طاهر، قال: دخلت يوماً على نبت جارية مخفراته، فقلت لها: قد قلت مصراعاً فأجيزيه! فقالت: قل! فقلت: يا نبت حسنك يغشي بمجة القمر. فقالت: قد كاد حسنك أن يبتزنى بصري فأقبلت أفكر، فسبقني، فقالت:

وطيب نشرك مثل المسك قد نسمت ريا الرياض عليه في دجى السحر فزاد فكري، فبادرتنى، فقالت:

فهل لنا فيك حظ من مواصلة أو لا فإنى راض منك بالنظر؟!

ق74 فقمت حجلاً، ثم عرضت على المعتمد فاشتراها برأي على بن يحيى المنجم بثلاثين ألف درهم، فذكر أحمد بن الطيب، -عن بعض الكتاب- أنها عرضت على المعتمد فامتحنها في الغناء والكتابة فرضي

. مما ظهر له منها.

وكان أول صوت غنته في لحن لعريب، والشعر في المعتمد:

سنة وشهر قابلا بسعود وجه الخليفة أنه لسعيد يا سيد الخلفاء دام لك الذي عواه مسعوداً برغم حسود عام إلى تسعين عقد حسابه وعنان ملك محكم معقود والحير والقاطول أحسن منزل وغنا عريب ما لذاك نديد

فطرب المعتمد وتبرك بغنائها، وقال لابن حمدون: قارضها! فقال: وهبت نفسي للهوى فقالت: فجار لما أن ملك فقال: فصرت عبداً خاضعاً فقالت: يسلك بي حيث سلك! فأمر بابتياعها، فابتيعت بثلاثين ألفاً.

# رابعة جارية إسحاق بن إبراهيم

#### ین مصعب

كان يقال أنها أخت مخارق، نشأ في موضع واحد، شاعرة ق75 مولدة. أحبرني جعفر بن قدامة، قال أنشدني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، لرابعة جارية إسحق:

قل للأمير المصعبي أخي المكارم و المنن و المشتري الحمد الرفيع بما يجل من الثمن أدر المدامة بكرة وإشرب على الوجه الحسن

وإغنم سرورك عاجلاً من قبل أحداث الزمن أن لم تكن فطناً لما قد قلت من هذا، فمن؟

عيش الفتى شرب المدام وترك ذاك من الغبن!

وكتبت بها إلى إسحق، فقال: لعمري إن ترك ما أشارت يغبن فاصطبح وأمر مخارقاً فغني فيه لحناً من الهزج.

أحبرني جعفر بن قدامة، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: أشتري إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، حارية، شاعرة، مدينية، وكانت تحضر مجلسه إذا شرب، فوعد يوماً حاريته مخارقاً أن يزورها

وتشاغل، فقالت لصاحبتها الشاعرة حركيه.

فكتبت إليه رابعة هذه الأبيات:

ألا يأيها الملك الهمام لأمرك طاعة ولنا ذمام فرحنا بالزيارة وإحتفلنا فلم يك غير ذلك والسلام!

قال لي عبيد الله، فقال إسحاق: فلما قرأت الرقعة، وجمت وخجلت ق76 وقمت فدخلت إليها، وأقمت عندها ثلاثة أيام، وقلت لها: هذا عوض من الخلف!

# صاحب جارية ابن طرخان

#### النخاس

شاعرة، مغنية.

حدثني جعفر بن قدامة، قال حدثني ملاوي الهيثمي، قال: كان لابن طرخان النخاس، هذه الجارية، وكان ابن أبي أمية الشاعر، يهواها، فكتب إليها:

إني رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد وكأن كفك في يدي وكأنما بتنا جميعاً في فراش واحد ثم إنتبهت ومعصماك كلاهما بيدي اليمين وفي يمنيك ساعدي

فأجابته:

خيراً رأيت وكل ما أبصرته ستتاله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانقي ونظل مني فوق ثدي ناهد ونبيت أنعم عاشقين تفاوضا طرف الحديث بلا مخافة راصد

# قاسم جارية ابن طرخان

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي، قال حدثني عمي الفضل ق77 عن، إسحاق الموصلي، قال حدثني يزيد بن محمد المهليي، قال: دخل العباس بن الأحنف على قاسم جارية إبن طرخان، فقال لها: أجيزي هذا البيت:

أهدى له أحبابه أترجه فبكي و أشفق من عيافه زاجر

فقالت بديهاً:

#### لونان باطنها خلاف الظاهر

# متطيراً لما أتته لأنها

## بدعة الكبرى جارية عريب

كانت أحين أهل دهرها: وجهاً وغناء، وقد ذكرتها وأخبارها في كتاب القيان، وكانت تقول الشعر، شعراً ليناً يستحسن من مثلها، وكان إسحاق بن أيوب التغلبي يهواها، فلم تفكر فيه حتى إلتقيا. فحدثني عرفة وكيلها: قال: لما رأى إسحق بدعة، وسمع غناءها إزداد شغفه بها، ومالت هي إليه بعد الانحراف عنه، والنفار من ذكره، وكانت تعبث بالشعر وتقوله، فكتبت إليه على يدي:

كيف أصبحت سيدي وأميري؟ عشت في كل نعمة وحبور علم الله كيف كان إغتباطي ونعيمي وبهجتي وسروري بلقاء الأمير لا عدمت نف سي وعيني لقاءه من أمير

فلما أوصلتها إليه سر بها سروراً شديداً وحلع علي خلعة نفيسة من ثيابه ووصليني بثلاثمائة دينار وبعث معي إليها بهدايا فيها ألف دينار مسيفة، مطبقة على غالية: دينارين، دينارين ودرج كبير من ذهب، مملوءاً مسكاً وعنبراً ونداً ومائة ثوب فاخرة.

#### وكتب إليها:

أنا في نعمة بقربك تفدي كحياتي من مفظعات الأمور بلغت مهجتي بقربك مني أملي كله، وتم سروري وصل الله بيننا ذلك ما عش نا و أبقاك لي بقاء الدهور!

وحدثني عرفة قال: لما قدم المعتضد من حرب وصيف وجاء به، دخلت عليه بدعة، فقالت: شيبتك يا سيدي هذه السفرة! فقال: دون ما كنت فيه يشيب! فلما إنصرفت، قالت هذا الشعر وغنته فيه:

إن تكن شبت يا مليك البرايا لأمور عانيتها وخطوب فلقد زادك المشيب جمالاً والمشيب عاللًا الأريب

فإبق أضعاف ما مضى لك في عز وملك وخفض عيش رطيب فطرب المعتضد وحلع عليها.

وحدثني عرفة، قال: لما قدم ق79 المعتضد من الشام ومعه وصيف، دخلت إليه بدعة، يوم جلس

للشرب، فقال لها: أما ترين الشيب كيف إشتغل في رأسي ولحيتي؟! قالت له: عمرك الله يا سيدي أبداً، حتى ترى أولاد أولادك قد شابوا، فأنت في الشيب: أحسن من القمر! وفكرت طويلا حتى قالت هذه الأبيات وغنته فيها:

ما ضرك الشيب شيئاً بل زدت فيه جمالا قد هذبتك الليالي وزدت فيه كمالا فعش لنا في سرور وإنعم بعيشك بالا تزيد في كل يوم وليلة إقبالا في نعمة وسرور ودولة تتعالى

فوصلها صلة سنية، وحمل معها ثياباً فاخرة، وطيباً كثيراً.

# مها جارية عريب

أخبرني جعفر بن قدامة، قال أخبرني سراج المالكي، قال: كنت أهوى جارية، مغنية، لعريب، تسمى مها شاعرة، أديبة، وكان سبب ذلك أنني شاهدتما في مجلس، فأعجبتني جداً، فكتبت إليها بيتاً، قلته فيها، وهو هذا ق80.

كيف إحتيالي بنفسي أنت يا أملي في زورة منك قبل الموت تحييني! فوقعت في ظهرها: اطرح وافرح! وكتبت تحت ذلك:

أنقد صحاحك إن الشعر مفسدة بضاعة الشعر من نقد المفاليس فبعت ضيعة بثلاثين ألف درهم، وواصلتها، وأنفقتها عليها.

# جلنار جارية أخت راشد بن إسحاق الكوفي، الكاتب

مولدة، من مولدات الكوفة، شاعرة، مغنية.

أخبري عمي الحسن بن محمد، قال حدثني عيسى بن القاشي الكاتب قال: كانت لأخت راشد بن إسحق، حارية، مغنية، شاعرة، وكانت مليحة حسنة، حسنة الغناء، تقول شعراً مليحاً، قال عيسى فحدثني راشد، قال: فعشقتها وهمت بها، وعلمت أحتي بذلك، فحجبتها عني، ومنعتني منها، إلا بأن

أبتاعها بحصتي من ضيعة ورثتها أنا وهي عن أبينا، وحلفت على ذلك، وشاورت ثقاتي فنهوني وعنفوني وضننت بالضيعة، وغلبني ما بي فقلت:

أيعذل صب على وجده وقد لج مولاه في صده؟ وكيف أرى الصبر عمن أرى دنو المنية في بعده غزال ينسيك قد القضي بحسن الرشاقة من قده

إذا عدم الورد في روضة فلن يعدم الورد من خده!

قال وبلغني أن الجارية تتعجب من صبري عنها، وتقول غدر بي وإختار على ضيعة! فأجبت أختي إلى ما طلبت، وتقرر الأمر بيننا، فكتبت إليها هذه الأبيات:

نزل القضاء بساحة الهجر ومحا الوفا معالم الغدر وغدا اللقاء عليهما بلوائه وغدا اللقاء عليهما بلوائه فكتبت إلى:

ما كان أخوفني من الهجر
فسكنت منك إلى مراجعة قوى الوصال بها على الهجر
أرجو وفاءك لي ويؤنسني أشياء تعرض منك في صدري
لا شتت الرحمن شمل هوى متآلف منا على الدهر!

فاشتريتها وصارت في ملكي، فما اخترت عليها أحرى حتى فرق بيننا هادم اللذات.

# خنساء جارية البرمكي

كانت لرجل من آل يجيى بن خالد بن برمك، لم يقع إلي إسمه ونسبه وكانت مغنية، شاعرة. فحدثني جعفر بن قدامة قال حدثني حماد بن إسحاق قال حدثني: عمرو بن بانة، قال: كان في جيراني، رجل من البرامكة، وكانت له جارية، شاعرة، مغنية، تدخل إليها الشعراء، يقارضونها الشعر ويسألونها عن المعاني فتأتي بكل مستحسن من الجواب، فدخل إليها سعيد بن وهب وجلس يحدثها فأطال، ثم قال لها:

| نطوق بالذي يجري   | له في رأسه شق     |
|-------------------|-------------------|
| لدى بر و لا بحر   | إذا ما جف لم يجر  |
| ب المعجب والسحر   | و إن بل أتى بالعج |
| ورب الشفع والوتر! | وإني لم أرد فحشاً |
| لها حظ من السر    | ولكن صغت أبياتاً  |

فغضب مولاها وتغير لونه، وقال لسعيد: أتخاطب حاريتي بالفحش والخنا؟ فقالت الجارية: خفض عليك فما ذهب إلى ما ظننت! وإنما يعني القلم! فسري عنه، وضحك سعيد، وقال هي أعلم منك! فاحتبسه مولاها يومئذ، فجعلت تغنيهم ق96 طوراً وتقارضهم طوراً إلى أن سكروا. وكان مولاها بعد ذلك يواصل سعيداً ويعاشره.

قال عمرو بن بانة: ولقيني مولاها، فسألته عن القصة، فحدثني بها، وأخرج إلي إبتداء سعيد بن وهب وجوابها تحته، شعر:

 أبا عثمان حاجيتك
 بما قلت من الشعر

 فتاة حلل الشعر لها صافية الفكر
 وليس الفحش في السر!

 وفي ظاهره فحش
 وليس الفحش في السر!

 أردت المخطف المرهف
 إذ يبريه من يبري

 يؤدي وهو ذو صمت
 عن الناطق إذ يجري

 وذاك القلم الجاري
 بما شئت من الأمر

 من الخير أو الشر
 أو النفع أو الضر

## غصن جارية ابن الأحدب النخاس

شاعرة، وكان مولاها يعشقها، وولدت منه غلاماً ومات مولاها فعتقت، وكانت مبتذلة. فأخبرني محمد بن مزيد، قال حدثني: الحسين بن دعبل بن علي الخزاعي، قال حدثني أبي، قال: كنت في قراد في محرد بن مخصن جارية إبن الأحدب، وكانت شاعرة، يبلغني خبرها، فرأيت: وجها جميلاً، وقواماً حسناً، وهي تخطر في مشيها وتنظر في أعظافها، فقلت لها:

ونوم عینی به إنقباض

دموع عيني لها إنبساط

فقالت:

بلحظها الأعين المراض

ذاك قليل لمن دهته

فقلت:

فهل لمو لاي عطف قلب أم للذي في الحشا إنقراض

فقالت:

فالود في دوننا قراض

إن كنت تهوى الوداد منا

فما دخل في أذني كلام أحلى من كلامها ولا رأت عيني أنضر وجهاً منها، فعدلت بها إلى غير ذلك الروي، فقلت:

فيضم مشتاقاً إلى مشتاق!

أترى الزمان يسرنا بتلاق

فقالت:

أنت الزمان فسرنا بتلاق!

ما للزمان يقال فيه إنما

فقمت أمشي أمامها وتتبعني فقصدت دار مسلم بن الوليد، فأحبرته الخبر، واستعنت به، فصادفت منه عسرة، فدفع إلى منديلاً ق89 وقال: إذهب فبعه، وخذ ما تحتاج إليه، فمضيت فبعته، ورجعت فوحدته قد خلا بها في سرداب له، فلما أحس بي وثب إلى وقال: عرفك الله يا أبا على جميل ما فعلت! ولقاك ثوابه، وجعله أحسن حسنة لك!.

فغاظني قوله وطتره وجعلت أفكر أي شيء أعمل به، ثم قال: بحياتي يا أبا علي، أحبرين من الذي يقول هذا:

خائف القلب طاهر الأطراف

بت في درعها وبات رفيقي

فقلت محيباً:

قد أنافت على علو مناف

من له في حر أمه ألف قرن

وجعلت أثب عليه، وأشتمه، فقال لي: يا أحمق! مترلي دخلت، ومنديلي بعت، ودراهمي أنفقت، فأي شيء حردك يا أحمق، يا قواد؟! قلت: مهما كذبت فيه من شيء، فما كذبت في الحمق والقيادة!، وحرجت فهجرته، ثم صالحته.

|    | الفهرس                                            |
|----|---------------------------------------------------|
| 2  | عنان جارية الناطفي                                |
| 14 | دنانير جارية محمد بن كناسة                        |
| 15 | فضل الشاعرة اليمامية                              |
| 15 | جارية المتوكل                                     |
| 29 | تيماء جارية خزيمة بن خازم                         |
| 29 | سكن جارية طاهر بن الحسين                          |
| 30 | فنون جارية يحيى بن معاذ                           |
| 30 | صرف جارية ابن خصير                                |
| 30 | مولی جعفر بِن سلیمان                              |
| 31 | نسيم جارية أحمد بن يوسف                           |
|    | الكاتب                                            |
|    | عارم جارية زلبهدة النخاس                          |
|    | سلمى اليمامية                                     |
|    | جارية أبي عباد                                    |
|    | مراد جارية علي بن هشام                            |
|    | متيم الهشامية                                     |
|    | جارية علي بن هشام                                 |
|    | سمراء و هيلانة                                    |
|    | ظلوم جارية محمد بن مسلم                           |
|    | الكاتب                                            |
|    | عريب المأمونية                                    |
|    | عريب المأمونية                                    |
|    | حدثني عرفة، وكيل بدعة، قال:                       |
|    | عامل جارية زينب بنت إبراهيم                       |
|    | ريا وظمياء                                        |
|    | ريا وظمياء مولدتان من مولدات المدينة.             |
|    | محبوبة جارية المتوكل                              |
| 48 | بنان جارية المتوكل                                |
| 49 | ريا جارية إسحق الموصللي                           |
| 49 |                                                   |
|    | مثل جارية إبراهيم بن المدبر                       |
|    | نبت جارية مخفرانة المخنث                          |
|    | رابعة جارية إسحاق بن إبراهيم                      |
|    | بن مصعب                                           |
|    | صاحب جارية ابن طرخان                              |
|    | النخاس                                            |
|    | قاسم جارية ابن طرخان                              |
|    | بدعة الكبرى جارية عريب                            |
|    | مها جاریة عریب<br>جلنار جاریة أخت راشد بن إسحاق   |
|    | جندار جاریه احت راسد بن إسحاق                     |
|    | الحوقي، الكاتب<br>خنساء جارية البر مكي            |
|    | خساء جاریه انبرمدي<br>غصن حاریه این الأحدب النخاس |

#### To PDF: http://www.al-mostafa.com